singue Galerica Carriera II and a 4

## مناهدات في الهند

## انمينةالسعيد

# شاهرات في الحند

اقتا دارالعت يف للطب عة والنشر مصر

### اقرأ ه ٤ — أغسطس ١٩٤٦



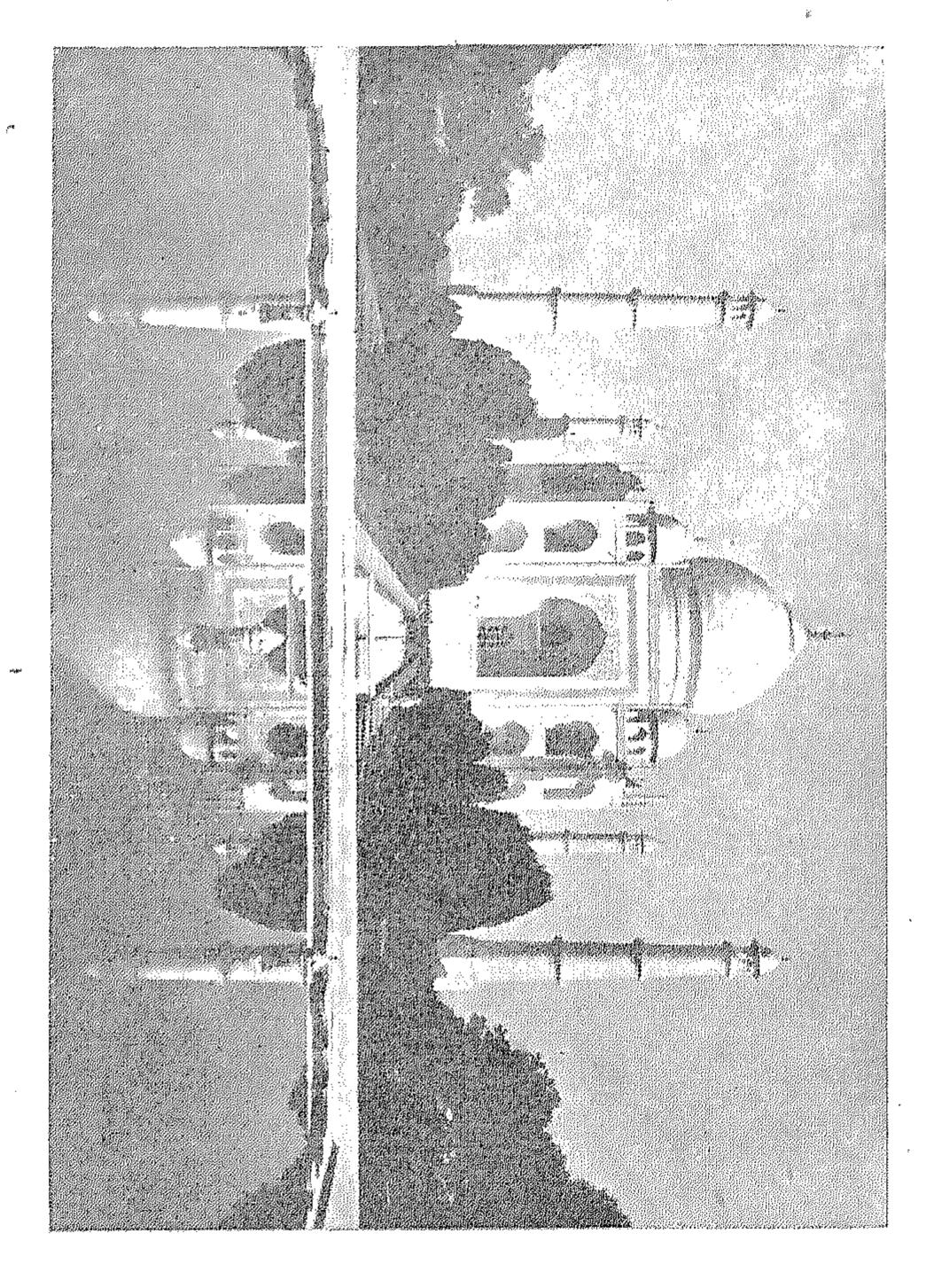

كان الهدوء شاملا ، والليل بارداً ، وهواء الشتاء القارس ينفح الوجوه ؛ والقاهرة بنت الرح والنور تنام فى ظلام دامس لا يخفف من رهبته غير التماع بعض النجوم الساهرة ، وهى تطل بين آونة وأخرى ، فتلقى علينامن السهاء الملبدة بالغيوم بسمة متألقة . وتسللت بنا سيارة المطار فى تهاد و بطء ، كأنها تشفق أن يزعج صوت عجلاتها الضخمة هذا السحر المصرى العجيب !

جلسنا جميعاً صامتين ، وقد تدثر كل منا بمختلف الأغطية والمعاطف امتعداداً لدرء البرد في طبقات الجو العليا ، التي سنشقها بالطائرة في رحلة طويلة إلى الهند .

ولم يكن بيننا تعارف قديم ، لتبادل التحيات والحديث ، فأطبقت الشفاه ، وأطرقت الرءوس، وغرقت العيون في لجة عميقة من التفكير ؛ فربط الماضي بيننا جميعاً و إن اختلفت تعبيرات الوجوه باختلاف الماضي الذي تجول فيه .

وثقل هذا الصمت علىضابط انجليزى شاب، فانبرى للحديث عسى أن يحطمه ، ولم يكن الحديث مرغوباً في هذه اللحظة ، فلم يجد بيننا مشجعاً أو مجيباً ، فانخفض صوته تدريجاً ، ومانت الكلات على شفتيه ، وأطبق السكون مرة أخرى ، ولم نعد نسمع غير حفيف عجلات السيارة ، وهي تتقدم بنا حثيثًا نحو المطار . وتفرقنا في مقصف المطار ، وانتحيت جانباً أرتشف فيه قدحا من القهوة ، وأتأمل منه جماعة المسافرين . لم أجد بينهم غير امرأة واحدة تصحب طفلة جميلة لا نزيد سنها على خمس سنوات؟ ورأيت فى وجه هذه المرأة مزيجاً من التفاؤل والوجوم ، فهى تارة باسمة تنظر إلى ساعتها ، كأنها تستحث الوقت على الإسراع، وتارة أخرى جامدة العينين ، بنيدة النظرات، تحاول أن تخترق حجب مستقبل لا تطمئن إليه . وقد علمت فيما بعد أنها فرنسية فرقت الحرب بينها و بين زوجها فانتظم فى سلك الجندية ، وسافر عبر البحار، وظلت مي إقية في أرض وطنها تقامي آلام الاحتلال والجوع والحرمان . ولما وضعت الحرب أوزارها عُين زوجها فى القنصلية الفرنسية بالصين، وأرسل يستدعيها فلبت دعوته وجاءت إلىمصر لتطير منها إلى الهند وتعبر جبال الهملايا فتستقر في الصين.

وكانت كما توقعت نهباً لشعور بن متعارضين : القلق من حياة تقبل عليها ولا تعرف من أمرها شيئاً ، والسرور لقرب اللقاء بعد أن فارقها شريك حياتها كل هذه السنين .

وعلى خطوات جلس ضابط بريطانى شاب ، لم أرفيه أبر المرح المهود فى إخوانه بمن راضتهم الحرب على تقبل الترحال باسمين ؛ بل كانت هناك ابتسامة ، ولكنها ارتسمت على ركن واحد من فمه ، ونقلص الركن الآخر ، ولاحت عليه تباشير زمجرة يزيدها تألق عينيه البراقتين سخرية وقسوة ، فالعالم أجمع لا قيمة له فى نظر مثل هذا الرجل ، وصور الحياة مهما تعددت ألوانها لا تستطيع أن تحرك روحه الجامدة ، وتثير فى نفسه ثقة أو تفاؤلا.

- وأى فائدة من البقاء فى الوطن ؟! لقد سُرِّحت عند ما وضعت الحرب أوزارها ، فوجدت العالم فى عهد السلم أشد تطاحناً منه فى ميادين الوغى واشتممت رائحة جولة ثانية لابد أن يشار مجاجها قريباً بين الظافرين ، فأشفقت نفسى من كفاح اجتاعى كتب له أن ينقطع فى بدايته ، لذلك تطوعت ثانية فى جيش الهند ، وسأبقى به حتى يدوى نفير القتال من جديد!!

هكذا أقدمنا جميعاً على سفر واحد و إن اختلفت إحساساتنا ، وتنوعت دوافعنا ، وتباينت أهدافنا : فهذه الفرنسية فى طريقها إلى الصين تقصد زوجها الذى بعدت عنه سنوات طوالا ، وهذا الضابط يرخل إلى الهند مدفوعاً بالتشاؤم وفقدان الثقة بالحكة البشرية ؛ وللباقين مآربهم الأخرى، فليس من المعقول أن ينتقل إنسان من قارة إلى قارة وقد خلف وراءه الوطن والأهل والأحباب دون حافز قوى بضطره إلى ذلك .

ولكن أكان حافزى قوياً أيضاً ؟! بالأمس بدا الأمر ضرورياً حتى أننى قبلت السفر بعد أربع وعشرين ساعة ، وارتضيت الرحيل إلى أقصى نواحى المعمورة ، ولكن رأبي تغير هذا الصباح وأنا أجلس فى مقصف المطار أنتظر ساعة الرحيل و بدا الأمر تافياً لا يستحق المخاطرة ، فأنحيت على نفسى باللأمة أن قبلت السفر وحيدة إلى بلد بعيد تفصلنا عنه آلاف الأميال ، ولا أعرف عن حياته وشئون شعبه شيئاً . تُرى ماذا يكون لو سقطت الطائرة وتحطمت فرمت وأولادى رؤية بمضنا بعضاً ؟ سيقول الكل : إنها طائشة جريئة تترك أطفالها من أجل مؤتمر نسائى هندى ، فاستحقت عقاب الجرأة والطيش !

وارتفعت يدى دون أن أشعر إلى المصحف الصغير الذى كنت أعلقه حول عنق ، فما كادت أصابعى تلمس غطاءه الفضى حتى عاردتنى الطمأنينة وشملنى هدوء عظيم ، وحسنت نظرتى إلى ما أقدمت عليه ، فعدت متفائلة كا كنت فى اليوم السابق ، وتضاءلت الصعوبات أمامى ، فغدت الرحلة سهلة يسيرة : ألا بسافر الناس كل يوم بالطائرة إلى أقطار أبعد من الهند فيصلوا بسافر الناس كل يوم بالطائرة إلى أقطار أبعد من الهند فيصلوا سالمين ، و يعودوا إلى ذو يهم آمنين ؟!

ولماذا أخشى الرحيل وحدى ؟ حقيقة أننى لا أعرف الهند ولم أسافر إليها من قبل ، ولكنى اعتدت فى الأعوام الأخيرة أن أرحل وحيدة إلى بلاد لا أعرفها وليسلى فيها أصدقاء ينتظرون فما شعرت يوماً بالوحدة ، وما استهدفت أبداً للخطر ، فلتكن تلك الرحلات السابقة مقياساً لهذه ، ولما ينتظرنى فى الهند من راحة وسعادة .

ولم يكن المنطق سليما في هذا التفكير، و إنما كنت أطمئن نفسى؛ فقد اقتصرت رحلاني السابقة على بلاد عربية، و بلاد العرب ترتبط جميعاً بروابط قوية من الصداقة والتفاهم واللغة والتفكير؛ و إذا انتقل مصرى إلى سوريا مثلاً فهو في وطنه، و بين أهله وعشيرته و إن اختلفت المناظر، وتغيرت الأجواء؛ لأن العربى عربى مهما تنوعت البيئة التي يعيش فيها ، والعرو بة صلة جامعة تأكل المسافات ، وتوحد الأوطان .

وعادت بى الذاكرة إلى أربع سنوات مضت عند ماجلست فى منزلى ذات مساء أنتظر قدوم جماعة من الضباط الهنود كنت قد دعوتهم تلبية لرغبتهم الصادقة فى التعرف ببعض الأسر الممرية وإنشاء أواصر الصداقة معها .

ولم أكن أعرف إذ ذاك عن الهند قليلاً ولا كثيراً ، اللهم الا ما ترسمه الخيلة من صور غريبة يزينها زخرف المبالغة : فهى بلاد كبيرة بعيدة تضم بين جنباتها الواسعة شعباً يركب الأفيال، ويتمرغ في الذهب ، ويسكن قصوراً شامخة رصعت جدرانها بالجواهر والأحجار الكريمة . ويتزعم هذا الشعب المترف الغنى فيلسوف زاهد ، لا يرتدى من الثياب إلا قليلها ، ويقتات بلبن ماعزة لا تفارقه . ولقد استطاع هذا الناسك المتبتل أن يملك ماعزة لا تفارقه ، ويوجههم نحو التحرر بطريقة سلمية عجيبة استعصى فهمها علينا معشر العرب .

ولم يكن لى عذر مقبول فى هذا الخيال المبالغ فيه، فقد تعامت

أثناء الدراسة شيئًا من الجغرافيا ، وحفظت الكثير عن الهند وأشجارها وأنهارها وحياة سكانها . وكان جديرًا بى أن أعرف شيئًا عن تلك البلاد ، فأخذت فى ذلك المساء أبذل مجهوداً جباراً فى تقليب طيات الذاكرة واستخراج بعض معلوماتها ، فكان جهداً ضائعاً انتهى بالقشل .

وجاء الأضياف فارتحنا إليهم وغدوا على مر الأيام أصدقاء حميمين ، لا تحلولنا نزهة أو جلسة فى غير وجودهم ، وأعجبنا كثيراً بخلقهم الحميد ، ونبلهم العظيم ، وكرامتهم الشامخة ، فأحببنا بلادهم فى أشخاصهم ، وتمنينا زيارتها من أجلهم . وبفضلهم زالت صور الماضى وخزعبلاته ، وتعلمنا حقائق كثيرة مثل « باكستان » وأهدافها ، والحلافات الطائفية التى تنطوى عليها تلك الأهداف .

وبدت لنا الخلافات الطائفية تافهة القيمة ، وإلا فكيف رضوا أن يجتمعوا مسلمين ونصارى وهندوس و پارسى وسيخ حول مائدتنا كل ليلة تقريباً ، فنتناول الطعام معاً ، ونقضى ساعات طويلة في سمر دون أن تبدو لنا من أحدهم بادرة تدل على نفور أو خلاف ؟!

وكانت هذه الظاهرة أبداً موضع اختلاف بيننا و بينهم، فنحن نراهم أخوة يعيشون مماً ، و يتنزهون مماً ، ويأ كلون مماً ، فإن استطاعوا أن يفعلوا ذلك في مصر فلم لا يفعلونه في الهند ، إلا إذا كانت هناك أصبع محركة ؟! وكانوا يبتسمون لهذا الرأى و يقولون : إنهم مثل الطبقة المتعلمة ، ولا يصح أن تقاس الهند بأفراد هذه الطبقة لندرتهم ، فضلا عن أن الخلاف متأصل متشعب من الصعب أن يتصوره الغريب من بعد . ولم نصل أبداً إلى اتفاق في هذا الموضوع .

يبدو أن صور الماضى تعددت أمامى ، وأنا جالسة فى مقصف المطار ، فشغلت بها عن المذياع الذى يردد اسمى ، ويدعونى أن ألحق بالطائرة . وكدت أتخلف عن السفر لولا ذكاء أحد المسافرين ، فقد سمع المذياع يكرر اسماً شرقياً ، فتلفت فى المكان فلم يجد وجها شرقياً غير وجهى ، فتقدم منى مسرعاً ، ونبهنى ، و بفضله استطعت أن ألحق بالطائرة قبل أن تقلع بدقائق معدودات ا

وحلقت بنا سفينة الهواء، وارتفعت فُوق الغمام، وراحت تشق طريقها في الظلام، والكل على سابق حاله: صامت مكتئب، يستعرض الماضى، ويتكهن بالمستقبل، حتى تنفس الفجر، وتدافعت جيوش النهار زاحفة وراء طبقات الظلام الهاربة، واصطبغ الأفق بدماء الشمس الأرجوانية، فدبت الحركة بيننا، وارتفعت الرءوس المطرقة، وأشرقت الوجوء الواجمة، وغاب الماضى بذكرياته، ولم يعد أمامنا غير مستقبل كله أمل وابتسام. وكان انقلاباً عجيباً و إن كان طبيعاً، فالليل مبعث التأمل والتفكير، وفي ظلامه الدامس تكتئب النفوس، مبعث التأمل والتفكير، وفي ظلامه الدامس تكتئب النفوس، ويشيع التشاؤم، فما أحلى النور، وما أجمل النهار!

دبت الحياة في الطائرة ، ورفرفت أجنحة الإلفة في جوها ، فلم نعد غرباء لا نتبادل تحية أو حديثاً ، بل أحسسنا أننا أسرة واحدة تضمها جنبات سفينة الهواء ، فتربطها بمصير واحد . والتفت كل إلى صاحبه يعنى بأمره ، ويسامره ، ويقص عليه نوادر حياته ومخاطراتها . وجلس إلى جوارى ضابط كهل ، قضى في الهند زهرة شبابه ، فلما علم أننى ذاهبة إلى تلك البلاد أنبنى في رفق ، وحذرنى أموراً كثيرة ، وكان قاسياً في نقده للهنود ، فاودنى التشاؤم ، وانقبض صدرى بعد انشراح ، ولكننى عدت

فتذكرت أنه مكسونى، وللسكسون فى الشرق رأى لا نتفق معهم فيه ا

وانقضي يومان في رحلة ممتعة ، هبطنا خلالها في مختلف بلدان الشرق ، فنزلنا أولاً بفلسطين ذات الجبال العربية العتيدة ، وهبطنا بعدها العراق أبا دجلة والفرات ومهد الثقافات الإسلامية القديمة . وشاهدت في البصرة منظراً فريداً : آلاف الأفدنة المتصلة الممتدة ، زرعت جميعها نخيلاً ، فبدت مثل غابة شاسعة تنوء بأعباء ثقال من تمرعالمي طبقت شهرته ولذته الآفاق. وحلقنا فوق إمارة البحرين ودرنا بها مرات قبل الهبوط فرأيت جزراً ثلاثاً مي كل أرض ذلك الأقليم. ترى أي مستقبل ينتظرهذه الدويلات الصغيرة ، وأى أمل لنا فى التقدم والارتقاء ، و بلادنا مقسمة على هذا الحال إلى فتات ينتثر هنا وهناك ؟؟! لقد علمتنا الحروب المتتابعة أن الشعوب الصغيرة لايمكن أن تقف أمام طغيان المدنيات الحديثة ، وأن القوة فى العدة والتعداد . وخليق بنا أن نتعظ بما تملمناه، فنجمع شمل هذا الفتات المنثور، حتى نصبح جبهة قوية ثابتة، لاشموباً هزيلة تعداد السكان في بعضها ربع مليون ١١١

كانت الرحلة ممتعة دون شك ، ولكنها طويلة شاقة ، فحل بي التعب والإجهاد ، ورغبت عن تتبع المناظر الرائعة التي نمر عليها ، ولم أعد أنشد غير الراحة والسكون ؛ فلما نزلنا بإيران و بأقصى شبه جزيرة العرب ، تمنيت من صميم قلبي أن أنسى في ركن من الأركان ، فتقلع الطائرة من غيرى ، لأصيب قسطاً من الراحة المنشودة ؛ ولكن الرقابة الحازمة حالت دون تحقيق أمنيتي !

وآذنت الرحلة أخيراً بالانتهاء ، وتهادت الطائرة بعد سفر دام يومين ، ثم هبطنا عند منتصف الليل على مطار «كراتشى » ، وهي أول بلاد الهند في طريقنا . واستقبلتنا وجوه هندية سمراء ، تضىء بالذكاء والكبرياء ، فانتحى الضابط السكسونى بى جانباً ، وقال :

لا تنتظرى مساعدة من هؤلاء ، فأنت مسلمة ، وهم .
 هندوس ، والأفضل أن تعدى نفسك للمضايقات !

وزعجت لقوله بعض الزعج ، ثم فكرت قليلا ، فوجدت أنه لم يكن هناك في الواقع ما يدعو إلى الانزعاج ، فأى مساعدة أحتاج إليها من هؤلاء ، وقد أعددت عدتى لكل شيء ، فجواز

السفركامل قانونى، وحقيبتى خالية من المنوعات، وُوجهتى معروفة، ومكانى فى الفندق محجوز؟!

ومع ذلك ثار غضبي ، وتحفزت لأبادى. بالعدوان ، وشمرت عن ساعد المشاكسة ، لأقابل به المضايقات !

وتقدم منى هندوسى جامد الوجه ، صلب التقاطيع ، لا يظن من يراه أن الابتسام يعرف طريقاً إلى شفتيه ، فقلت فى نفسى : هنا ستكون معركتى الأولى ! وتأهبت للصراع ، وقدمت إليه جواز السفر ، وقلت متحدية :

- مسلمة مصرية ، وجهتها الهند ، لحضور مؤتمر حيدر أباد ! وتأمل الهندوسي وجهي قليلا ، وانثني إلى الجواز يقرأه بتدقيق ، فلما تحقق من صحته ، تلا ذلك أمر يجيب لم أكن أتوقعه ، فقد أشرقت على فمه ابتسامة جميلة ، غيرت معالم وجهه الجامد ، وامتلأت عيناه بآيات الرضا والعطف ، وتدفقت منه على كات التحية والترحيب ، فكانت مفاجأة شديدة شمرت معها بالأرض تميد تحت قدى !

ووجدتنی أجلس فی مقعد مربح ومن حولی شباب الهندوس والمسلمین بتسارعون إلی خدمتی ، وجاءت القهوة ، وتلاها الشای ، ثم بدأت معركة بين هؤلاء الشبان على من يدفع عنی ثمن المشرو بات .

وشاء كرم موظنى المطار أن يسهلوا على زيارتى الأولى لبلاد الهند، فاتصلوا تليفونياً بالدوائر النسائية الكبيرة، وأنبأوا سيدات المؤتمر بقدومى، وأعطوهن اسم الفندق وعنوانه، مما ساعدنى كثيراً على القيام بمهمتى دون مضيعة للوقت .

\*\*\*

ومن العدل أن أقول: إن الشعور الطيب الذي غرنى به موظفو المطار، ما هو في الواقع إلا ظاهرة لما جبل عليه الهنود جميعاً من عطف وكرم على إخوانهم الشرقيين، و بخاصة أبناء العرو بة . والعجيب أنهم يعرفون عنا أكثر بما نعرف عنهم، ويتتبعون أحداثنا السياسية والاجتماعية باهتمام وشوق عظيمين، ويحملون لنا من التقدير والاحترام شيئاً كثيراً . وللمصرى هناك مكانة ممتازة ، لأنه دعامة الشرق كا يقولون ، ولذلك فهو يقابل بالتجلة والتكريم أينا حل أو ذهب ، بما يبعد عنه الوحشة ، ويملؤه بإيمان عجيب بأنه يعيش بين أهله وعشيرته ، على الرغم من اختلاف اللغة ، وتباين العادات والتقاليد .

ولا يقتصر الكرم الهندى على طائفة دون أخرى ، فقد نزلت ضيفة على الهندوس كما نزلت على المسلمين ، فلقيت من كلا الفريقين تقديراً واهتماماً واحتراماً .

#### \* \* \*

جلست فی رکن من أرکان مطار کراتشی تعبة مجهدة ، بعد رحلة طویلة شاقة ، ومفاجآت عنیقة لم أکن أتوقعها ، ودار رأسی تحت وطأة الصداع ، فأسندته إلى راحتی ، ولم تمض لحظات معدودات حتی تثاقلت جفونی ، ونعست فلم أعد أحس بما یدور حولی ا

عند ما فتحت عيني مرة ثانية ، كان السكون مطبقاً ، والظلام شاملاً ، وموظفو المطار قد تركوه وانصرفوا إلى بيوتهم ؛ ولم أر على مرمى النظر مخلوقاً بشرياً غيرى ؛ وهكذا استجيبت دعوتى أخيراً ، فنسيت في مكان لم أكن أحب أو أرغب مطلقاً في البقاء فيه ا

ويقع مطاركراتشى فى صحراء السند القاحلة على بعد عشرة أميال من المدينة ، وسبيل الاتصال بين الاثنين سيارات خاصة كبيرة كانت قد انصرفت فى ذلك الوقت بالمسافرين ،

ولا أظن أن قلبي ارتجف في يوم من الأيام مثلما ارتجف في تلك اللحظة التي كنت فيها وحيدة داخل مطار مظلم مهجور، وسط صحراء قاحلة، على بعد أميال من أول مدينة في بلاد لا أعرفها!

و بحثت عن حقیبتی ، فلم أجد لها أثراً ، فتضاعف خوفی و یأسی ، وقمت أنفقد أرجاء المكان علنی أجد من ینقذی من ورطتی ، واهتدیت أخیراً إلی نور بعید ، قصدته مسرعة ، فوجدت ضابط الحراسة الإنجلیزی ، وقصصت علیه ما حدث ، فابتسم ابتسامة عریضة وقال :

- من دواعى سرورى أن أقدم خدمانى دائماً للسيدات ، فهلمى إلى سيارتى ، وسأنقلك بها إلى المدينة .

ولم أطمئن كثيراً لهذا القول ، فاختراق الصحراء بعد منتصف الليل مع ضابط يسره دائماً أن يقدم خدماته للسيدات، أمرلا يبعث على الاطمئنان! ومع ذلك قبلت دعوته، حتى أنمكن من الوصول إلى العمران، والبحث عن حقيبتى التى أودعت فيها جميع ملابسى ونقودى .

وجلسنا فى السيارة صامتين ، وراحت عجلاتها تقطع بنا

صحراء جرداء ، مليئة بشىء ظننته فى الظلام مستنقعات ، لابيضاض لونه ، وقسوة الروائح الكريهة التى تفوح منه . واضطربت أمعائى ، وخشيت أن تكون بلاد الهندكلها على هذا الحال ، فيتعذر على البقاء ، وحضور مؤتمر حيدر أباد السند الذى احتملت المشقة من أجله .

وأعترف أننى لم أكشف اللآن عن حقيقة هذه المنطقة ، ولا سبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها ؛ فعند خاتمة رحلتي عدت إلى المطار في الظلام أيضاً ، فلم أتبين في الذهاب أو الإياب طبيعة ذلك الجزء من صحراء السند .

وانقضت نصف ساعة تقريباً ، لم نتبادل خلالها كلة واحدة ، ثم رأيت أمامى أنوار مدينة كراتشى المتألقة ، فبعث النور اطمئناناً فى قلبى ، وعاودنى المرح ، وزايلنى الخوف والقلق . و بعد دقائق كنا أمام الفندق ، حيث وقف مندوب شركة الطيران الذى يرافقنا ذاهلاً بجوار حقيبتى ، يسائل نفسه : أين اختفت المصرية التى كانت مع جماعة المسافرين فى المطار!

عند ما انبلج نور الصباح ، وقفت فى شرفة الفندق أتأمل مدينة كراتشى وهى تنتشر حولى أميالاً وأميالاً ، فأخذت لجمالها الحزين ، ونظافتها التامة ، وأناقة مبانبها المتدة حتى حافة الصحراء التى تحتضن المدينة من ثلاث جهات .

ولا أظن أننى رأيت مكاناً يرفرف عليه روح حزين مثل هذه البلدة ، بل مثل الهند كلها ، فالحزن طابع الهند الأول ، تراه مرتسما على كل وجه وكل بنيان وكل طريق ؛ وهى ظاهرة عجيبة تسترعى أنظار الغريب ، ولا سيا إذا كان مثلى ينتمى إلى شعب مرح يبسم دأمًا حتى للآلام والنكبات! قد يكون حزن الهند الحجم وليد قرون متماقبة من الآلام ، وقد يكون طبيعة فى الخلق الهندى ؛ ولكنه موجود على كل حال ، وجذوره متأصلة فى المجتمع ، وفروعه مختلطة بمواطن حال ، وجذوره متأصلة فى المجتمع ، وفروعه مختلطة بمواطن الجال ، حتى ليصعب الفصل أو التمييز بينهما .

وكراتشى مدينة حديثة لم يمض على إنشائها غير بضع عشرات من السنين ، وهى لذلك تعتبر أنظف مدن الهند ، وأكثرها نظاماً : فطرقاتها طويلة معبدة ، تقوم على جانبيها مبان صغيرة قليلة الارتفاع ، لا تزيد على طبقة أو طبقتين . ويقع حى المساكن فى ناحية من المدينة ، وقد شيدت فيه منازل بيضاء أنيقة ، تحيط بها حدائق واسعة ، ولكنها منازل منخفضة ، طابعها البساطة فى البناء والتأثيث ، لأن الحكومة تملك الكثير منها ، وتخصصه لرجال الجيش والموظفين .

ويتوج هذا الحي قصر منيف لأسرة هارون الشهيرة ، ولقد بني هذا القصر على الطراز الهندى ، فهو عظيم الاتساع ، كثير الغرف ، ذو أجنحة مختلفة ، ليعيش فيها الأبناء بعد الزواج كا هي العادة المتبعة هناك . وتحيط به من جميع الجهات شرفات كبيرة أقيمت على أعمدة بيضاء شاهقة . وأرض القصر وجدرانه وسقفه من المرمر الرائع الذي يبعث الرطو بة خلال شهور الصيف القائظة . والأرض المرمرمية تغطيها أثمن السجاجيد العجمية ، والأرائك والمقاعد المنخفضة مكسوة بالدمقس المطرز بالفضة والذهب ، والموائد مليئة بالتحف النادرة . وبالقصر قاعتان

للطعام كأملتا العدة والاستعداد: إحداهما للولائم وهي تسع مائة شخص، والثانية للاستعال اليومي وتسع ثلاثين.

والناحية الأخرى من المدينة تحوى حياً تجارياً عظيما يقصده الغرباء عقب نزولهم بأرض الهند، للتفرج على ما يحويه من نفائس . وعلى جوانب طرقات الحي تقوم الحوانيت الشرقية ، المليئة بالجواهر والحرير المطرز باللؤلؤ والفضة والذهب ، حتى ليبلغ تمن قطعة النسيج منها ثروة كاملة في بعض الأحيان . ولقد صنعت هذا الحرير أيد هندية ، لتتخذ منه ملابس السيدات المترفات ، وهي الملابس المعروفة باسم « الصاري » . والصارى عبارة عن قطعة من الحرير المطرز ، يبلغ طولها ستة أمتار، وتلف حول الجسم بطريقة خاصة ، ومع ذلك فهي أسيرة « الموضة » ، تتغير اشكالها بتغير مزاج السيدات ، مما يستلزم إخراج تحف جديدة منها كل يوم .

والعجيب أن المنسوجات الغالية المطرزة بالفضة والذهب، موفورة فى الهند يستطيع الإنسان أن يجدها في كل مكان، على حين يقامى الشعب أزمة خطيرة فى كساء الطبقات الوسطى والفقيرة. والأنسجة التى تستعملها هاتان الطبقتان تكاد تفقد

فى الأسواق، بل لا توجد فعلا فى أسواق الريف، ثما أدى إلى انتحار بعض النساء، لعجزهن عن شراء ما يستر أجسادهن، وتقارير الشرطة تحوى كثيراً من هذه الحوادث المؤسفة.

وحوانيت كراتشى متنوعة البضائع ، بعضها ببيع الفضة فقط ، و يحوى شيئاً كثيراً من الأوانى ، وأدوات الزينة الفضية التى ينقصها بوجه عام الدقة فى الصناعة ، و إن بلغ قلياها حد الكال . أما العاج فموفور هناك ، لكثرة الفيلة فى الغامات ؛ وصناعته مر بحة ، لأن الأجانب يقبلون على شراء التماثيل العاجية ليقدموها هدايا عند العودة إلى أوطانهم .

وتمتاز بضائع كراتشى بأنمانها المتدلة ، لبعدها عن العاصمة الهندية ، حيث يعيش كبار موظني الحكومة ، و يتقاضون مرتبات . ضخمة يرتفع معها مستوى المعيشة ، فتتضخم أسعار الحاجيات. ولقد رأيت بضائع في كراتشى ، ثم شاهدت مثيلها بعد ذلك في دلهى ، فوجدت أن الثمن في العاصمة قد قفز إلى أر بعة أمثال ! ولا شك أن شاطى ، « كليفتون » هو أجمل ما رأيت في تلك الدينة ، فقد بنى على طراز شاطى ، انجليزى معروف في تلك الدينة ، فقد بنى على طراز شاطى ، انجليزى معروف بهذا الاسم أيضاً . وتقود إليه درجات مرمرية عريضة ، تتخالها

بمرات طويلة ، ظلت بالأقواس المقامة على أعدة جانبية ؛ فإذا انتهت الدرجات والمرات رأينا رمالاً متسعة تنتهى بالبحر . وفى ركن من الشاطىء الرملى يقوم معبد هندوسى أثرى ، لم تشأ الحكومة أن تهدمه ، خشية غضب الرأى العام ، فبتى فى مكانه مأوي للحام الذى يعيش فى سقفه ، و يستظل بنوافذه ، و يحلق فوقه أفواجا كبيرة ، ثم يهبط عليه ، فيكاد يخفيه تحت أجنحته البيضاء الجيلة . ولقد أضفى العبد الهندوسى جمالا عجيباً على الشاطىء الأوربى ، فخرجت من الإثنين صورة تذكرنا بمجد الهند القديم ، وأثر الصنعة الغربية فيه .

و يقبل الناس على زيارة الشاطى، طوال العام ، و يجدون فيه متعة خلال الصيف والشتاء ، لأن البحر رفيق بكراتشى ، يغمرها بنسيم عليل عند ما يشتد القيظ في البلاد ، و يبعث إليها بهوا، دافي، يحد من قسوة شتائها الصحراوى .

وعلى رمال «كلفتون» يجلس عشرات من بائعى الأصداف يقصدونه كل يوم مبكرين، وينصرفون عنه وقت غروب الشمس. وهؤلاء الباعة مثل صادق للصبر المندى العجيب، فهم يأتون كل صباح إلى الشاطىء، ويبسطون على رماله قطعة كبيرة من النسيج الأبيض ، يغطونها بآلاف الأصداف بعد صفها فى أشكال هندسية دقيقة . ويأخذ الصف منهم معظم ساعات النهار ، فإذا انتهوا تكون الشمس على وشك الغروب ، فيجمعون ما بذلوا الجهد فى تنظيمه ، ويودعونه حقائبهم الخشنة ، وينصرفون به إلى بيوتهم ، ليعودوا فى الصباح التالى ، ويبدأوا العمل من جديد !

و بكراتشي ثلاثة فنادق كبيرة ، يقع كل منها في حي هام من أحياء المدينة ، وجميعها مبنية على الطرازالهندى ؛ أى مكونة من طبقة أوطبقتين على الأكثر، أرضها وجدرانها من البلاط، وغرفها بسيطة متواضعة ، وتحيط بتلك الغرف شرفات خشبية واسعة ، تقوم على أعمدة تتخللها الأقواس . ونوافذ الفنادق وأبوابها مغطاة بستائر من «الحصر »بمكن رفعها أو إنزالها وقت الحاجة ، وهي تقوم مقام « الضلف » الخشبية في بلادنا ، وتوجد الستائر «الحصر» في كل مبنى هندي ، فلما سألت عن السبب قيل لى : إنها مجدولة من نبات خاص يعتبر مكيفاً للهواء ، وعندما تشتد الحرارة في الصيف، ويصبح جو المند خانقاً، ترش هذه الستائر بالماء، وتسلط عليها المراوح الكهربائية ، فتخف وظأة الحرارة ، ويدور فى البيت تيار هوائى لطيف ، يجعل الحياة محتملة بين الجدران .

وخدم الفنادق عادة من الهندوس، لأن هذه الطائفة تمثل سواد الشعب. وتقاليدها الدينية تحرم عليها تقبل الطعام والشراب من يد لا يعتنق صاحبها هذا الدين، أما الطوائف الأخرى كالمسلمين والمسيحيين والسيخ والبارسي، فلا يدينون بمذهب التفرقة ؛ ولا مانع لديهم من أن يخدمهم أي كان. وللسبب ذاته أيضاً نجد أن الهندوس لا يقبلون من الحدم في منازلمم إلا من أي هندوسياً مثلهم ، أما خدم المسلمين فحليط من جميع الأدان.

وأعتقد — إن كان لى أن أحكم بما رأيته — أن فنادق الدرجة الأولى فى بلاد الهند لا يمكن أن تصل إلى مستوى مثيلاتها فى مصر ، من حيث الأناقة والاستعداد والخدمة وجمال الرياش . وليس معنى هذا أن الفنادق الهندية قذرة مثلا ، كلا فهى على العكس من ذلك نظيفة ومنظمة ؛ ولكن الملحقات كالحمات والأدوات الصحية فيها ليست على ما ينبغى أن تكون . وقد يرجع تفوقنا فى هذه الناحية إلى وقوع مصر في

ملتقى الطريق بين الغرب والشرق ، وقربها الشديد من أوروبا ، و إقبال السائحين عليها أفواجاً من أنحاء العالم ، مما يقتضى توفير سبل الراحة والرفاهية لهم . ولا شك أن ازدحام المدن الهندية خلال سنوات الحرب ، وازدياد الإقبال على الفنادق ، وتعذر بناء الجديد منها ، قد خفض مستوى هذه الأماكن العامة عما

كأنت عليه وقت السلم .

ومن الزيارات التي أثلجت صدرى بكراتشي ، وملائت نفسى بالرضا، تلك التي قمت بها إلى مدرسة أهلية تابعة لحزب المؤتمر: فقد تبين الساسة والمصلحون أن عاهة الهند الأولى جهل أبنائها ، لذلك وقفوا جهداً طيباً ، ومالا وفيراً على محارية الأمية ونشر الثقافة المناسبة ، ففتحوا مدارس عدة ، لتلقين أبناء الفقراء مبادىء العلوم والصناعات . وكانت مدرسة كراتشي إحدى هذه المدارس ، وهي بناء ضخم واسع : به غرف دراسية كثيرة ومعامل للكيمياء والتاريخ الطبيعي ، وقاعات واسعة مجهزة بالآلات والمغازل والمناسج، يتعلم الصبية والفتيات فيها غزل القطن والحرير ونسجهما ؛ وهي مهنة مربحة تكفل للطلبة بعد التخرج رزقًا طيبًا . وقامت تلك المدرسة على أسس التوفيق الحقيقية فبدأت صغيرة ثم كبرت على مر الأعوام . وكان المدرسون في عهدها الأول يعلمون التلاميذ في الحدائق العامة تحت قبة السهاء ، فلما زاد الإقبال وتوافر المال نصبوا خياماً ، أعقبتها أكواخ خشبية ، انقلبت أخيراً إلى بناء ضخم جميل .

ويسرنى أن أقول إن حزب الجامعة الإسلامية يهتم أيضاً بهذه الناحية ، ويفتح المدارس فى بعض البلاد ، ولكن المدارس الإسلامية ما زالت معدودة ، لقلة موارد المسلمين بالنسبة إلى موارد الهندوس .

وتقتصر الملاهى فى مدينة كراتشى على دور « السبنا » ، ويقبل الناس عليها من جميع الطبقات ، لأن معظم هذه الدور يتوخى عرض الأشرطة الهندية فقط . وقد تقدمت صناعة الصور المتحركة هناك تقدماً ملحوظاً ، بحيث أصبحت تدر على القائمين بها مالا وفيراً ، وتلبى رغبات الشعب الكثيرة فى هذه الناحية . ويما يدعو إلى الاغتباط أن الأسر الهندية الطيبة لا تأنف أبداً من أن يشتغل أبناؤها أو بناتها بالتمثيل والرقص ، لأن التمثيل والرقص ، لأن التمثيل والرقص هناك فنان جميلان يلحظان بالتقدير والفخر والإعجاب .

وتمتاز الأشرطة الهندية بطولها ، حتى ليعرض المتوسط منها في أربع ساعات على الأقل . وتقوم موضوعاتها على الأساطير الهندية القديمة ، وعلى قصص ماوك الزمان الغابر ، وماناله هؤلا اللوك من مجد ، ثم غضب الآلهة عليهم ، فتشريدهم وفقرهم وذلتهم ، وعودة الطيبين منهم إلى المجد مرة أخرى بعد تذوق نصيبهم من العقاب .

وجل المناظر مأخوذة من المعابد الهندوسية المقدسة ، التى تنتشر فى جميع أنحاء الهند ، وتحتشد بشتى أنواع الأوثان ؛ فللهندوس آلهة لا حصر لها : منها واحد للرحمة ، وثان للقسوة ، وثالث للمفاف ، ورابع للشهوة إلى آخر هذه السلسلة الطويلة التى تمثل نواحى الطبيعة البشرية على تعددها وتنوعها .

ولا يكاد يخلو شريط سينائى من الغناء والرقص ، والغناء فى الهند شرقى جميل ، تقوم أسسه على الأنغام لا السكلمات . أما الأنغام فخليط من الفارسية والمغولية والهندية ، والسكامات بدعة مستحدثة ، فالغناء السكلاسيكي لا يحوى شيئاً منها ، و يقتصر على نغات يدندن بها المطرب ساعات طوالا .

والهنود جميعاً يقدسون فن الغناء ، ويعتبرون النبوغ فيه

صلة إلهية ، تمكن صاحبها من القيام بالمعجزات ، فهم يؤمنون مثلا بأن المطرب التاريخي «تانسنج» كان إذا أنشد أغنية الماء تساقطت الأمطار بغزارة ، والشمس ساطعة في كبد السهاء اويروون عنه قصصاً مختلفة منها أنه أنشد يوما لأحد الملوك أغنية النار فأوقدت شموع القصر المطفأة . ولاسبيل مطلقاً لمناقشتهم في هذا الموضوع ، أومحاولة إقناعهم باستحالته ، فهم جميعاً على اختلاف مذاهبهم ، وتفاوت درجات ثقافتهم يؤمنون بصدق هذه القصص مذاهبهم ، وتفاوت درجات ثقافتهم يؤمنون بصدق هذه القصص

إيمانهم بالله والدين .

والرقص الهندى رائع كل الروعة ، ولكن الغريب يحتاج إلى تكرار مشاهدته ، حتى يتمكن من تقديره وفهمه . وهو فن دقيق صعب يتطلب مرانة طويلة ؛ ولذلك يتعلمونه في الصغر ليتقنوه في الصغر ليتقنوه في الشباب .



لغة اليدين في الرقص الهندي

وعماد هذا الفن مرونة الحركات. ولغة اليدين والوجه ؟ فكل لمحة أو تعبير تمنى شيئاً ، وكل حركة بالذراع أو الكف تدل على شيء آخر ، ولابد أن يعرف المتفرج هذه اللغة ، ليتتبع الفَلسفة أو القصة التي بدور الرقص حولها. والرجال كالنساء يرقصون في الهند، و يحركون رقابهم، وأيديهم، وعيونهم، وحواجبهم طبقاً لقواعد تلك اللغة الصامتة ؛ ولأن الرقص في الممند فن رفيع كما ذكرت سابقاً ، فمن المألوف أن نجد ضابطاً عظها أو موظفاً حكومياً كبيراً يتقن الرقص و عارسه علانية . وأول ما يسترعى النظر في كراتشي وفي غيرها من المدن الهندية ، كثرة البقر في الطرقات ، وما لها من سلطان على الحياة العامة ، فصاحبة الجلالة البقرة الهندية تتمتع بتكريم وتبجيل وحرية لا تتوافر لخير أفراد الشعب ، وذلك لان المندوس يعبدونها ، و يعتبرونها أم الله ، لأنها تدر لبنا يهب الحياة للناس ومن أجل هذه المنزلة الرفيعة تجول قطعان البقر فى الطرقات كما يحلو لها، فلا يجرؤ أحد على إِيذائها أو إبعادها عن طريقه . وقد تقتحم الحوانيت في بعض الأحيان، فإن كان صاحب تلك الملحوانيت هندوسياً ، تركها تسيث في المكان فساداً ؛ أما إذا كان مسلماً ، وحاول إخراجها قسراً ، قامت معركة دينية حامية بين الطائفتين قد تراق فيها الدماء ، وتذهب الأرواح .

والبقر أنواع، وتعظيمه يختلف تبعاً لما يحمله من علامات وشارات ، والبقرة التي تحمل الشارة المقدسة ، تنال أعلى مراتب التكريم والإجلال، فيحتفظ بها المتدينون في دورهم، ويقدمون لها خير الطمام، و بزينون قرونها بجدائل الزهور، ويتبركون ببولها، ويدهنون المطامخ والجدران بروثها ليقبل السعد على البيت، وتعم الخيرات!! وأمثال هؤلاء قليلون والحد لله في الهند. وتقوم الديانة الهندوسية أصلا على عبادة الروح، وتقديسها، ولوكانت لأحقر الحيوانات والحشرات. وتغالى الأقلية للتعصبة في هذا النوع من العبادة ، حتى إنهم ليرفضون قتل برغوث أو قملة أو بعوضة ، ويتركونها تمتص غذاءها من دمائهم ، مع علمهم بأنها تحمل ميكروب الطاعون والتيفوس والملاريا الخبيثة! وللأشجار الكبيرة قدميتها أيضاً ، ولذلك لا يُسمح إبستاني أن يقطع غصونها أو يشذبها ، فتنمو على فطرتها ، وتتكاثف أغصانها، وتتشابك فروعها مما يعوق المرور في بعض الأحيان . وأذكر عندما غادرت كراتشى للمرة الثانية فى طريقي إلى

دلمي ، أن ذهبت إلى المطار في سيارة ضخمة من سيارات نقل المسافرين، فوصلنا من الطريق إلى منطقة تشابكت أغصان أشجارها حتى تعذر على السيارة أن تمر بسهولة ، واقتضى الحال من السائق أن يضاعف قوة الحرك، لينتزع طريقه بين الغصون وارتفع صوت المحرك ، فكاد يصم الآذان ، وتلته قرقعة الغصون وهي تتحطم ، فانزعج الجالسون ، وانبرى أحدهم- وكان أجنبياً حضر إلى الهند حديثاً -- لتأنيب الضابط الهندوسي المرافق لنا على ترك الأشجار متشابكة هكذا، فنظرالضابط إليه بسخرية وقال: - تذكر يا سيدى أنك فى المند، حيث يمكنك إذا أردت أن تقتل رجلاً ، ثم تسير آمنا فى طريقك ؛ ولكنك لن تنجو أبداً إذا ذبحت بقرة ، أو قطعت غصناً من هذه الغصون !

و بسبب هذه الأشجار يشتبك الهندوس والشيمة في بعض الأحيان؛ فللشيعة هناك مظاهرات دينية يحملون فيها المشاعل والبيارق ومختلف الزينات العالية. وقد يحدث أن تمر تلك المظاهرات بمناطق تشابكت أغصان أشجارها، فيتعذر عليهم المرور من تحتها بما يحملون، فيأبى عليهم كبرياؤهم الديني إنزال ما بأيديهم، فيسعون إلى تحطيم الغصون، وإذ ذاك تنشب

معرکة دامية بينهم و بين الهندوس، قد تنجلي عن قتلي وجرحي كثيرين .

ويبدوأن الحياة البشرية فى الهندأتفه قيمة من حياة الحيوان والأشياء، وكرامة المشاعل والأعلام، فمن أجل هذه الأشياء يتقاتل الإخوان، ويسفك بعضهم دم بعض.

قد يتبادر إلى الذهن بعد تكرار ذكرى للمسلمين والهندوس أن بلاد الهند لا تمحوى غير هاتين الطائفتين ، ولكن الواقع غير ذلك ، فهناك شيع عدة ، وأديان كثيرة يختلف أصحابها في الزى واللغة والدين والتقاليد والعادات . ولقد أثبتت الإحصاءات التي قام بها سير جون جريسون عام ١٩٣١ أن عدد لغات الهند يبلغ خمساً وعشرين ومائتي لغة ؛ فللبنغالي لغته ، وللبنجابي الهند يبلغ خمساً وعشرين ومائتي لغة ؛ فللبنغالي لغته ، وللبنجابي رطانته ، وللسندى لسانه الخاص ، وهكذا إلى آخره . وتختلف هذه اللغات بعضها عن بعض كل الاختلاف ، بحيث يتعذر على الهندى في أي مقاطعة فهم ما يقوله إخوانه من أبناء على الهندى في أي مقاطعة فهم ما يقوله إخوانه من أبناء القاطعات الأخرى .

وتتعدد الأديان أيضاً تعدداً يباعد بين الناس، وينفر بعضهم من بعض، فأكثر سكان الهند من الهندوس، ويليهم المسلمون فهم مائة مليون أى ربع الشعب ، وبين الإثنين ما نعرف من تطاحن وعداء .

أما السيخ فستة ملايين ، و يعيش معظمهم في البنجاب ، وترجع دياتهم إلى القرن السادس عشر ، عند ما ظهر مصلح كبير اسمه « جورو ناناك » ، لم يعجبه الخلاف الدائم بين المسلمين والهندوس، ففكر فى التوفيق بينهما ، وضم صفوفهما ، لذلك بشر بديانة جديدة ، اشتق تعاليمها من الديانتين ، فجمع فيها بين الفلسفة الهندوسية ، و بين توحيد الاسلام و بعض تشريعاته ، وعاداته القديمة ، مثل تحريم الحمر والتدخين واطلاق شعر الرأس واللحية . ولم تلق دعوة «جورو ناناك» ماكان ينشده من إقبال ، فلم تصبح ديانة الهنودجميعاً، واقتصرت على فريق محدود فقط . ومع قلة عدد السيخ اشتدت قوتهم أخيراً باقبالهم على التطوع فى الجيش خلال الحرب العالمية الأولى والثانية ، وهم يمتزون بهذه القوة ، ويرفضون الخضوع لحكم الهندوس أو المسلمين ، وينشدون الاستقلال بأنفسهم .

وللمسيحية في الهند أتباع ، يبلغ عددهم أر بعة ملايين ؛ فلقد نشطت جماعة المبشرين خلال القرون الماضية وخاصة في الجنوب وةدمت من الثقافة والوظائف ما رغب الفقراء والمنبوذين فى اعتناقها . ومعظم المسيحيين يعيشون فى مقاطعة « تراڤنكور » حيث يكونون ثلث عدد سكانها ، ويدخل المولدون ، وهم أنصاف المنود وأنصاف الأوروبيين ، ضمن هذه الطائفة .

وهناك جماعة أخرى قليلة العدد عظيمة القوة والنفوذ في الهند وهم البارسي أو عبدة النار الذين يعيشون في بمباى و يسيطرون على التجارة والصناعة ودور المال. وقد أتقنوا هذه النواحى، و برعوا فيها، فأصابوا من المال ما لا يجصى ولا يعد، وامتلكوا أعظم مصانع البلاد، وأكبر شركات الطيران والتصدير والفنادق فيها.

ولا يقتصر الأمر على هذه الطوائف، فهناك أقليات أخرى مثل « الجين » ، واليوذيين الذين يقطنون المناطق الجبلية فى شمال الهند .

ولو أن الهنود جميعاً اقتنعوا بأن الدن رابطة شخصية تصل العبد بربه ، لهان الأمر ، ولكنهم يدخلونه فى السياسة والمحتمع بحيث يتعذر التفاهم ، ويستحيل التعاون ، ويشيع الخصام والقتال ، وتكون النتيجة أن تعيش كل طائفة مستقلة مجوانيتها

ومطاعمها وأماكن نزهاتها، فلا يتم الاختلاط إلا يين طبقة محدودة من المثقفين .

والعجيب أن الهنود إذا خرجوا من بلادهم — وقد فعلوا ذلك خلال سنوات الحرب — نسوا الفروق ، وعاشوا معاً في صفاء وصداقة ومحبة متبادلة . وأذكر أنهم كانوا يتوافدون على بيتى ، فيجلسون معاً ، ويأكلون معاً ، ويتبادلون أطيب التحيات والحديث ؛ ولكنهم يعودون إلى التقاطع والتشاحن بعودتهم إلى وطنهم ، وتصيبهم حمى الانقسام مرة أخرى ، فيتفرقون شعياً ومذاهب ، ويدب النفور والعداء ، بعد الصداقة والوئام .

ومع تعقد المشكلة الهندية ، فتلك الظاهرة توحى بإمكان التعاون والصداقة في الهند ، ما دام قد أمكن وجودهما خارجها ، ولعل الجهل هوسبب الانقسام الأول ، فنسبة المتعلمين ضئيلة ، والأمية ما تزال تخيم ثلاثة وتسعين في المائة من الشعب . ونحن نعرف أن الجهل مبعث التعصب ، لأنه يحول بين صاحبه و بين تفهم روح الديانات على حقيقتها ، وتطبيق مبادئ الإخاء والإنسانية التي تنطوى عليها كل عقيدة في العالم .

و يؤيد نظريتي في إمكان التعاون ، مايبدو في بعض المناطق

المندية من التعصب العنصرية ، فهناك مثلا فريق اسمه « الراجبوت » يؤمنون بأنهم انحدروا من النار لا من الطين . و بعض قبائل الراجبوت مسلمة ، و بعضها الآخر هندوسى ، ومع ذلك تراهم يناصر بعضهم بعضاً أمام أى قوة ، ولو كانت من دينهم ، لأن رابطة العنصر أقوى في اعتقادهم ، وأحرى بالتقديم على كل شيء آخر . وقد حدث في الانتخابات أن رشح راجبوتي هندوسي نفسه في قرية راجبوتية مسلمة ، ونافسه مسلم من غير تلك الطائفة . فانحاز أهل القرية إلى الراجبوتي الهندوسي ونصروه على أخبهم في الدين . وهم يفعلون مثل هذا في الخلافات والمساجرات والعراك ، فتتضاءل العقيدة أمام رابطة الدم .

## ٣

اقترب موعد انعقاد المؤتمر النسائى ، فغادرت كراتشى بعد إقامة دامت ستة أيام ، وأخذت القطار إلى مدينة حيدر أباد السند ؛ ووقفت فى نافذته أتأمل صحراء السند الشاسعة ، وقد امتدت رمالها أميالا وأميالا ، فلا يكاد يتخلل تلك الرمال غير قرية صغيرة أو قريتين .

وكان فى رفقتى سيدتان من أعضاء المؤتمر ، إحداها انجليزية ، والأخرى هندوسية من طبقة « البراها » أى الأشراف ؛ فلما وقفنا بالمحطة التالية ، كان العطش قد اشتد بى ، وتاقت نفسي إلى قدح من الشاى ، فالمشرو بات والطعام لاتتبسر إلا بالمحطات، ولا يقدم شىء منها أثناء المسير ، لأن كل ديوان فى القطارات الهندية ينفصل تماماً عما يليه ، و بابه الوحيد يفتح ناحية الرصيف المحيث يستحيل على المسافر الخروج إلا عند الوقوف .

و بمناسبة القطر الهندية أقول إن مستواها قد المخفض كثيراً خلال الحرب ، لأن الحكومة أخذت أفضلها ، ونقلته إلى ميادين القتال ، وتركت للأهلين ما تبقى ، وكله عتيق قديم . والعربات هناك معدة السفر الطويل ، الانساع أرض الهند ، وبعد المسافات بين المدن ، وإذا الا يكون بالديوان عادة إلا سربرأو سربران أو أكثر النوم عليها في الليل ، والجاوس بالنهار .

والمسافات بين البلاد الهندية أعظم من أن يتصورها غريب مثلى ، وقديستغرق السفر من بلد إلى بلد أسبوعاً أو عشرة أيام . وأذكر عند ما كنت في زيارتي الثانية لكراتشي أبي سألت هندياً أمدينة دلهى بعيدة ؟ فنظر إلى دهشاً لجهلى بجغرافية البلاد ، وأجاب :

صبعاً لا ، فهى قريبة جداً ، ولن يأخذ القطار إليها أكثر من ثلاثة أيام !

قلت سابقاً إن العطش اشتد بى ، وتاقت نفسى إلى قدح من الشاى ، فلماوقفنا على المحطة التالية ، رأيت الباعة يتنقلون فيها، و يعرضون بضاعتهم على المسافرين ، فطلبت من زميلتى الهندوسية أن تطلب من أحدهم ما أريد ، فنادت أول بائع وقع نظرها عليه وأبلغته الطلب . وتطلع الرجل إلى وجهها ، فلما رأى على جبينها نجمة الهندوس الحراء ، قطب وقال بخشونة :

وكانت زميلتى واسعة الصدر متسامحة ، لأنها قضت عشر سنوات فى أوربا فلم تعد تؤمن بالخلافات الطائفية التى تستنفد جهد بلادها، وتدفعها الى الوراء، فابتسمت فى وجه الرجل، وأجابت برقة:

اننی حقاً هندوسیة ، ولکن لیس لدی مانع من أن

أتناول الشراب من يدك، بل يسرنى فى الواقع أن أفعل ذلك! وأشرق وجه البائع المسلم، وشاع الرضافى عينيه، وقال معتذراً:

- لاأرى الآن ما يمنعنى من خدمتك، فنحن جميماً أخوة ننحدر من أم واحدة، وما تقاعست إلا لأن بنى دينك يرفضون عادة التعامل معنا.

وأحضر لنا الشاى مسرعاً ، وتفانى فى خدمتنا ، فكان يمود إلينا بعد ذلك فى كل محطة تالية ، و يسألنا عما نريد .

ولا شك أن هذه الواقعة تدل دلالة واضحة على أن التعصب يصدر من الهندوس أولا ، و بملى عليهم تصرفات تغضب السلمين ، وتثير كرامتهم ، فيردون تعصباً بمثله ، أو أقوى منه ، ويقابلون القطيعة بقطيعة قد تكون أشد وأقسى .

ومما يدعو إلى الارتباح اضمحلال هذا الروح بين الطبقات الراقية والمتعلمة ، بل فقدانها فعلاً بين المتسامحين المتنورين من الطرفين ، ولكن أمثال هؤلاء قلة في الهند ، وكثرة الشعب ما زالت منغمسة في رذيلتي الجهل والتعصب .

\* \* \*

بعد سبع ساعات طويلة بطيئة وصل القطار بنا أخيراً إلى

حيدر أباد السند، وهي غير حيدر أباد الله كن المشهورة بحاكمها « النظام » أغنى أغنياء العالم . ولم أكن أعرف أحداً بهذه المدينة غير زعيات المؤتمر اللواتي أتيحت لي فرصة مقابلتهن في كراتشي ؛ فنزلت من القطار ، وأنا مرتبكة بعض الارتباك ، فرأيت سادة المدينة يقفون في انتظارنا ، ويتسابقون نحونا ، ليفوز كل منهم بدعوتنا قبل الآخرين ، فنكون ضيوفاً على بيته خلال انعقاد المؤتمر .

ولم يكن هناك بدمن قبول الضيافة ، فتلك المدينة على كبرها وشهرتها ، لا تحوى شيئاً من وسائل الراحة ، ولا أثر فيها لفنادق الدرجة الأولى والثانية ، وكل ما هناك أنزال صغيرة لا يمكن سيدة أن تحتمل الحياة فيها .

ومدينة حيدر أباد السند موطن أغنى أغنياء الهند، يخرج التجار الهنود منها، فينتشرون فى جميع أنحاء العالم، ويجمعون اللايين من تجارة التحف والحرير، ومع ذلك فهد الأغنياء هذا مهمل متأخر إلى درجة لم أر لها مثيلا فى المناطق الأخرى: فالطرقات غير معبدة، مليئة بالأتربة والأحجار، تقوم على جانبها قنوات مكشوفة لتصريف الحلفات والمياه القذرة، فتنبعث

من تلك القنوات روائح كريهة تفسد الجو، وتملؤه بأفواج الذباب. وتكتظ تلك الطرقات بعدد لا يحصى من البقرات، التي تضرب بأظلافها الأثربة ، وتثيرها في الهواء، وتسد بجموعها الزاخرة سبيل المرور في أحيان كثيرة . ولقد اضطررت أكثر من مرة إلى الوقوف بالسيارة وراء جموعها المحتشدة ، حتى تتفرق من تلقاء نفسها ، وتسمح لنا بالمسير ، فمن المكروه في الهند أن يتعجل الإنسان تلك الحيوانات المقدسة، ويفرقها بالدفع أو اللكز. ولا أكون مغالية إذا ذكرت أنني مدة إقامتي بمدينة حيدر أباد السند لم أرتشف قطرة واحدة من الماء ، لأن الماء فيها مغبر عكر، تستطيع العين المجردة أن تتبين فيه أتربة وأجساماً صغيرة سابحة . وعلى ذكر الماء أقول إنهم فى الهند لا يحبونه بارداً ، ولا يستعملون الثلج في الشتاء على الرغم من دف، الجو في هذا الفصل ، بل على العكس يسخنونه على النار أحيانًا ، ويقدمونه

ولم أفهم فى بدء الأمر فلسفة عقد المؤتمر فى هذه المدينة ، ولكنى عرفت فيما بعد أن الولايات تتناوب دعوة المؤتمر ، ويقوم سادتها بجميع نفقاته ؛ وكان الدورعلى السند، وعاصمتها حيدرأباد. وقام الأعيان في الواقع بواجبهم على أكل وجه ، فوزعوا الأعضاء على بيوتهم ، وأكرموا وفادتهن، وتنافسوا في الكرم، لينال كل منهم فخر الأسبقية على إخوانه ؛ فكانت موائد الإفطار تمد كل صباح ، وعليها من الأطعمة ما لذ وما ندر.

وكان من أبلغ مظاهر كرم مضيق الهندوسي تقديمه البيض على المائدة؛ فالهندوس لا يأكلون اللحم والبيض ، لأنهم يقدسون الروح ، والمتدينون منهم يحرمون طهى الصنفين . وكانت أم مضيفي من هذا الفريق ، وأراد ابنها أن يوفق بين إكرامنا، و بين المحافظة على شعورها ، فلجأ إلى جيرانه ، فكان يطهى البيض في بيتهم ، و يحمله إلينا كل صباح!

وعند ما انكشف لنا هذا الأمر — وكنا الثلاث اللأبي جمع ينهن القطار — بذلنا المستحيل في إقناعه بإهمال البيض، توفيراً للمشقة والعناء اللذين يكابدها ، فأبي كل الإباء ، وظل إلى النهاية يحمل البيض بيده ، ولا يكلف الخدم ، خشية أن يتأففوا من القيام بهذا العمل .

و بیوت حیدر أباد أشبه بقلاع ضخمة : تبدأ عند الطریق بباب خشبی کبیر ، یرتفع من خلفه سلم ذو درجات قصیرة متتابعة، وتنتهى الدرجات بدهليز ضيق طويل يقود إلى درجات ودهاليز أخرى ، تؤدى إلى أجنحة البيت التي يعيش الأبناء فيها مع

زوجاتهم وأطفالهم .

والبيوت على كبرها وضخامتها بسيطة فى الداخل ، لبس بها إلا الضرورى من الرياش والأثاث ، لأن أهل السند الأغنياء لا يعيشون فى مدينتهم بل يقضون جل العام فى بمباى ، أو فى خارح بلاد المند ، و يعتبرون حيدرأباد موطن الآباء والأجداد ، ومن أجل ذلك يزورونها شهراً كل عام على الأكثر ، و يبخاون بالنفقات على بيونها المغلقة طوال السنة .

وكنا ننام فى هذه البيوت ، ونتناول وجبة الإفطار فيها ، أما الغداء والعشاء فنى مدرسة قريبة ، غصت أبهاؤها بالموائد الطويلة . وتنقسم الموائد قسمين : أحدهما للنبانيين ، وهم الهندوس الذين يحرمون أكل اللحم والبيض ، ويكتفون بالخضروات والبقول ، والقسم الثانى لغير النبانيين أمثالى من أصحاب الديانات الأخرى .

ويسير النظام فى الغداء والعشاء على الطريقة المتبعة هناك ، فتقدم إلى الا كلين ألوان لا عداد لها ، قوامهـــا الأرز ، و «الكارى» وهو اللحم المطهى بالتوابل اللاذعة ، ثم الخضروات المختلفة ، والفطائر المملحة ، واللبن المختر الحلى بالسكر ، والحلوى على أنواعها . والطريف أنهم يطهون الأرزكا نفعل نحن ولكنهم يقسمونه على أوان مختلفة ، و يصبغون أرزكل آنية منها بلون ، بعد ذلك يخلطونه في الصحون ، فتبدو تلك الصحون جميلة الشكل وهي مليئة بالأرز الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض . ويختلف الحبز باختلاف ألوان الطمام ، فلا يعطى مع الفطائر شيء منه ، والخضروات عادة يصحبها الخبز الأوروبي ، أما «الكارى» فيقدمونه مع «الجباتى» وهي خبز مستدير الشكل ، بالغ الرقة ، يحمر في الزبد حتى يتشبع باللسم .

والهنود على اختلاف طوائفهم وظبقاتهم يحبون مضغ «اليان» بعد الأكل و « البان » عبارة عن ورقة شجرة البان وهو نبات متسلق يوجد في الهند . و يطلون الورقة بمادة شديدة المرارة في لون العسل الأسود ، و يرشونها بمواد يدخلها « الحبّهان» و «جوز الطيب » ومسحوق الجير إلى غير ذلك من المواد التي يتعاطونها هناك . وتطبق الورقة على شكل مثلث ، وتقدم للراغبين . وتصطبغ الأسنان عادة بلون البان ، ولذلك يلاحظ أن أسنان

الموسرين محمرة اللون ، أما أسنان الفقراء فتكاد تسكون سوداء لأن الموسرين ينظفون أسنانهم بطبيعة الحالكل صباح ، وهو أمر غير ميسور للفقراء .

ولقد مكنتني الإقامة في كراتشي وحيدرأباد السند من الأطلاع على بعض نواحي الحياة هناك: فمن العادات الشائعة أن يتناول الناس طعامهم جالسين على الأرض ، في صفوف متقابلة . وأمام كل جالس صحن نحاسي واسع يشبه « الصينية » في بلادنا مع تفاوت يسير يتلخص فى انخفاض جوانبه . وترص حول الصحن أوراق أشجار مختلفة الأشكال والحجوم، ويوضع الطعام الأساسي في الصحن الأوسط، والألوان الفرعية على ما حوله ، فالخبز مثلاً على ورقة التين، وهالمخلل، على ورقة المانجو، والملح على ورقة التفاح إلى آخره ، مثلما نفعل فى الطريقــة الحديثة المعروفة «بالسرڤيس أمريكان»! وقد لا يوجد الصحن النحامي بالمرة و إذ ذاك يغرف الطعام في قطعة كبيرة من ورق الموز . ويخلع الهندوس أحذيتهم خارج حجرة الطعام ، ويدخلون إليها حفاة ، لأن لتلك الحجرة حرمة خاصة .

هذه طريقة الأكل بين سواد الشعب ، ولكرز الموائد

والصحون وغيرها من الأدوات ، مستعملة فى منازل الطبقات الراقية والمتوسطة .

والهنود جميعاً من هندوس ومسلمين ونصارى وسيخ و بارسي يفضاون تناول الطعام بأيديهم، ولا يستعملون الشوكة والسكين حتى على ظهور أفخر البواخر التي تنقلهم إلى أوربا وأمريكا . ولا يصح أن نعزو ذلك إلى تأخر، أوجهل بضرورة استعال هذه الأدوات ، فقصور أغنيائهم ، وبيوت موسريهم عامرة بمختلف أنواعها الفاخرة ، و إن لم يستعملوها ؛ ولكنهم يأكلون بأيديهم ، لأنهم يؤمنون بأنها طريقتهم الوطنية الشرقية ، فلا بصح التخلي عنها من أجل عادات غريبة تافهة في نظرهم . وتدفعهم هذه الروح أيضاً إلى التمسك بالزى الهندى ، ومن النادر أن ترى رجلاً منهم بغير سرواله الوطني الأبيض ، أو امرأة لا ترتدي الصاري . وتفخر النساء الهنديات بالصاري ، ُ ويذكرن عن عقيدة ثابتة أنه أجمل أزياء الدنيا ، وهي حقيقة ، فالصاري رداء رائع الجمال، يلتف حول أجسادهن الطويلة النحيلة فيزيدها رشاقة وجمالا .

وكان لظهورى بالزى الأوروبي رنة كبيرة من الدهشة في

الهند، وسألني الناس تباعاً عما حدث لمصر، حتى تنزك زيها الشمي، وتتشبه بالغرب، فاضطررت عشرات المرات إلى توضيح هذه المسألة ، وأفهمتهم أنه لم يكن للمصريين ملبس خاص ، وثيابهم التي عرفوها قرناً بعد قرن مقتبسة من غيرهم ، بحكم العناصر المختلفة التي توالت على البلاد ، و بحكم موقع مصر الدولى ! ولم يكن لتوضيحي أثر كبير في إقناعهم، فكانوا يهزون رءوسهم أسفاً ، ويقترحون على أن أقوم بدعاية واسعة في بلادي ، فأبشر بزى الصارى، وأدعو المصريات لارتدائه ـ ولا أظن أنني سأقوم بتلك الدعاية ، فالصارى على جماله ثوب غير عملي ، لا يناسب امرأة تقتحم الحياة العامة وتشترك فيها ، فهذه الطبقات الحريرية الملتفة حول الجسد حتى أخمص القدمين تعوق الحركة ، وتضطر صاحبتها إلى البطء والحذر، ونحن الآن في زمن السرعة والسبق ، وعلى الواحــدة منا أن تشق طريقها في الشوارع والسيارات العامة وعربات الترام ، مما يفسد الصارى ، ويقلب نظامه رأماً على عقب!

وقد لاحظت بمناسبة الأزياء الهندية ، أن الصارى يسير على نمط واحد لا يتغير، فليس هناك مثلا صارى بسيط للصباح،

وثان حریری للعصر ، وثالث مرتش أنیق للمساء ، كما هو عرف الملبس المتبع في كل مكان ؛ فالهندية المقتدرة ترتدى في الصباح ما ترتديه في المساء من ثياب مطرزة موشاة بالذهب والفضة ، فتبدو طيلة اليوم مثل عروس تتهادى فى ثوب زفافها . وفى حيدر آباد السند شارع أنيق، أطلق الناس عليه مجازآ اسم « طريق باريس » لأنه ملتق شباب البلدة من الجنسين ، ومكان نزهتهم كل صباح ومساء ، فتسير فيه الفتيات زرافات ووحدانا ، في أجمل ثياب وأتقن زينة ، وهو استعراض جدير بالمشاهدة ، لذلك قطعت « طريق باريس » أكثر من مرة ، لأرى جميلات السند يخطرن في أروع الأزياء وأغلاها ، فإذا استرعت إحداهر الأنظار ، ذبلت عيون الأخريات حسداً وكداً!!

ويقوم فى نهاية «طريق باريس» منتدى صغير، تحيط به حديقة غناء، فرشت أرضها بالحشائش الخضراء. وفي هذا المنتدى يلتقى الأثرياء، وتقام حفلات الزواج، الذى يبدأ عادة فى « شارع باريس » بنظرة فابتسامة فلقاء! وحيدر آباد السند مركز هام لصناعة الحرير، وتوزيمه فى

أنحاء العالم ، وتمتاز عن المناطق الأخرى ، بالأنسجة السندية الشهيرة ، المطرزة بنقوش حمراء ، والمرصعة بالمرايا الصغيرة ، فإذا ارتدت السيدات هذا النسيج ، وسرن به في الطرقات ، انعكست أضواء الشمس على المرايا الصغيرة ، فتلتمع وتضيء كأنها ماسات!

٤

ذهبت إلى حيدر أباد السند من أجل حضور المؤتمر النسائي الهندى ، ولم أكن أعرف قبل ذلك قليلا أو كثيراً عن قيمة هذا المؤتمر ، ومبلغ نجاحه ، بل لم أكن أعرف شيئاً بذكر عن المرأة الهندية ، ومدى اهتمامها بشئون السياسة والمجتمع ، ولذلك لم أضع برنامجاً خاصاً ، ولم أقرر نوع الموضوعات التي سأتناولها بالحديث ، وتركت الأمر لحين وصولى ، واطلاعى على حقيقة الحال هناك .

دهشت جداً عند ما تبينت في كراتشي أن حديث الهند قاطبة يدور حول الؤنمر ، وبخاصة أن معظم الدول الغربية قد اشتركت فيه ؛ فقد أقبلت مندوبات عن الولايات المتحد ة الأمربكية ، وانجلترا ، ونيوز بلندا ، واسترائيا ، والسويد ومصر ولبنان ؛ وهو

حدث جدید، فلم یسبق أن اشترکت کل هذه الدول مجتمعة فی مؤتمر نسائی هندی .

وقد يكون السبب فى هذه الظاهرة اتساع الأفق السياسى خلال الحرب، مما هيأ الأذهان فى مختلف الأقطار إلى ضرورة التعاون من أجل توطيد دعائم السلم العالمى المنشود.

وازداد سرورى عند ما قرأت برنامج المؤتمر، ووجدت أن المرأة الهندية المتعلمة ستتناول بالبحث جميع مشكلات بلادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ وبذلك سهات رسالتى، فوضعت برنامجى، وقررت أن تنال مشكلة فلسطين جهدى الكامل، لأنها فرصة لاتعوض أن نعرض القضية على مندو بات الغرب، ونسمعهن وجهة النظر العربية التى قلما وصلت على حقيقتها إلى بلادهن.

ولم تكن مهمتى سهلة أو يسيرة ، فنحن نعرف ما بين الهندوس والسلمين من عداء مستحكم ، يدفع كل فريق منهما إلى التخلى عن القضية التى يدافع عنها الفريق الآخر. وشاء الحظ أن تكون قلسطين من بين تلك القضايا التى لاتنال تعضيد الطرفين معاً ، فقد أعلن السلمون في الهند أنها مشكلة إسلامية بحتة ،

عليهم الدفاع عنها بتأييد العرب، وتوطيد حقهم الشرعى في البلاد المقدسة . وقاموا فعلاً بجهاد مشكور ، و بعث محمد على جناح زعيم الجامعة الإسلامية خطاباً إلى نائب الملك يستفسر فيه عن اتجاه السياسة البريطانية بخصوص فلسطين ، فأجاب نائب الملك بخطاب رسمى يعد فيه بأن لا تتخذ حكومته قراراً قبل الرجوع إلى العرب واستشارتهم ونيل موافقتهم .

ولما سمع الهندوس بهذا الأمر تخلوا تماماً عن القضية الفلسطينية ، ولم يظهروا اهتماماً بها ، فتسربت وجهات النظر الصهيونية إليهم ، ووجدت منهم استجابة وقبولا .

ولقد تبينت هذه الحقيقة لدى وصولى فخشيت أن أخفق في رسالتى ، لأن أكثر أعضاء المؤتمر من الهندوسيات ، فقد انفصلت المسلمات عنه منذ سنوات بانفصال المسلمين عن حزب المؤتمر ، فلم يبق فيه منهن غير عدد قليل لا يتعدى أصابع اليد ، وهذا العدد يتكون من سيدات لا يدن بمذهب حزب الجامعة الإسلامية السياسى . لما تبينت ذلك قررت أن أقوم بدعاية تمهيدية واسعة ، لأقنع الهندوس بخطأ ظنهم ، وأفهمهم أن مشكلة

فلسطين قضية وطنية لا دينية ، يجب أن يؤيدها كل من ينشد ` العدالة ، ويطالب بحرية الشعوب الصغيرة .

واتهزت فرصة الحفلات التي أقيمت لى ، والاجتماعات الصحفية المختلفة فتحدثت خلالها عن فلسطين ، وعن حق العرب الشرعى فيها ، ودحضت الادعاءات الصهيونية المنتشرة هناك ، فكان لأحاديثي أثر واضح ، ظهر على صفحات الجرائد في صورة مقالات تلخص أقوالى . وأقبل الناس على قراءة تلك المقالات بشغف ، ورحبوا بوجهات النظر العربية ، فلم تمض أيام معدودات حتى كان الهنود على تباين عقائدهم يتحدثون عن فلسطين بعطف ظاهر .

وهنا آخذ على العرب تقصيرهم المخزى فى الدعاية لقضيتهم العادلة ، واقتصارهم على الخطب والمقالات التى لا تتعدى حدود بلادهم ، ولا تصل أبداً إلى آذان الغزب . أما الصهيونيون فلا يلقون من الخطب إلا قليلها ، وينفقون جهدهم الكامل وأموالهم الطائلة فيا هو أجدى من الخطابة ، فيقومون بدعاية واسعة ، وينشرون مطالبهم في جميع أنحاء العالم ، فيؤازرهم الناس ما داموا لا يعرفون شيئاً عن أقوال الآخرين وحججهم . وأذكر أنه بعد

الخطابات التى ألقيتها فى المؤتمر ، والكلمات التى أدليت بها إلى الجرائد عن فلسطين أقبلت على بعض مندوبات الغرب فأبدين منتهى العطف على قضيتنا ، وسجلن اقتناعهن بشرعية المطالب التى ذكرتها ، وقوة الحجج التى عرضتها . وسألننى في عجب كيف يسكت العرب كل هذا السكوت ، فلا يرسلون إلى العالم الخارجي من يعرض الأمر على محاكم الرأى العام ، وأهبن بى أن أطالب الزعماء ، عند عودتى إلى مصر ، بالاهتمام بناحية أن أطالب الزعماء ، عند عودتى إلى مصر ، بالاهتمام بناحية الدعاية الخارجية ، وقلن إن شعوبهن لو سمعت هذه الحجج الدعاية الخارجية ، وقلن إن شعوبهن لو سمعت هذه الحجج لاقتنعت بها وأيدت العرب ، واضطرت حكوماتها لأن تقف موقعًا عادلا .

وجدت إلى جانب القضية الفلسطينية أموراً معقدة أخرى ومع خروجها عن نطاق منهاجي ، رأيت من واجبى أن أشرحها للرأى العام ؛ وأطلع الناس على حقيقتها ، فقد وصلت إلى الهند اتهامات تسىء إلى مواقفنا السياسية ، وتنشر هالة غبراء حول بعض الشخصيات الكريمة في بلادنا .

وقمت بواجبی فی هذه الناحیة ، فشرحت مواقفنا للصحفیین، وأثبت لهم سلامتها ، وعددت لهم مآثر تلك الشخصیات الكريمة التي أساءوا الحركم عليها ، ونصيب هذه المآثر في رقى مصر وتقدمها ؛ فكانت الصحف تنشر بعض توضيحاتي ، وتغفل الإشارة إلى السكرثير منها ، تجنباً لمتاعب الرقابة التي كانت ما تزال قائمة .

كان يوم افتتاح المؤتمر النسائى عظيما مجيداً ، فقد امتلاً السرادق المقام فى حديقة « الأكادومي » ، فكان به ما لا يقل عن خمسة آلاف نسمة بين رجال ونساء أقبلوا من جميع أنحاء

الهندد ليسهموا فى نجاح المؤتمر النسائى .

وكانت رئيسة الشرف « ساروجيني نايدو » الشاعرة العالمية أو بلبل الهند المغرد كما يسمونها هناك. ولقدنالت دواوينها الشعرية الانجليزية شهرة عالمية ، وانتقلت مؤلفاتها إلى الدنيا القديمة والجديدة



سروجيني نايدو بلبل الهند المغرد

فأصابت عالم القراء الأوروبيين والأمريكيين « حمى نايدو » ، فأقبلوا على تصفح ما خطت بأهتمام و إعجاب ثم هبطت هذه الحمى تدريجاً ، كما حدث للشاعر « طاغور » من قبل .

وما زالت فا ساروجینی نایدو » سیدة الهند الأولی ، لأنها لا تقصر جهدها علی الشعر فحسب ، بل تشترك أیضا فی سیاسة البلاد ، وتتزعم الحركات الوطنیة ، مما جمع الناس حولها ، وأنزلها فی قاوب القادة منزلة كبیرة .

وقد ألقت الشاعرة المبدعة يوم الافتتاح خطاباً مرتجلا باللغة الإنجليزية هزت به مشاعر الحاضرين ، وبعثت السرور والتفاؤل في النفوس، فنالت من التحية شيئاً كثيراً . وتكاثرت عليها عقود الزهور المجدولة ، فوضعتها حول عنقها ، حتى كاد جسدها القصير البدين يختني تحت أكوامها . والعقود عادة متبعة في الهند يقدمها الناس دليل التقدير والتكريم والترحيب ، وهي مجدولة من الزهور والورود المونقة ، ومتصلة بأسلاك رقيقة من الفضة من الذهب ، تشبه « التلي » الذي كان مألوفاً عند عرائس الجيل الماضي .

وكانت السيدة « هانسا ميتا » رئيسة المؤتمر العاملة ، فألقت

خطاب ألافتتاح بلغة انجليزية بليغة ، تناولت فيه مشكلات الهند السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية ، فعالجت كلا منها بذكاء ومقدرة وسعة اطلاع .

وأحب أن أذكر بهذه المناسبة ، أن أهم خطابات المؤتمر كانت تلقى باللغة الإمجليزية ، فهذه اللغة متداولة فى الهند ومفهومة للجميع تقريباً . أما بقية الخطابات فكانت تلقى باللغات الهندية ، فلم نفهمها لعدم وجود مترجمات يشرحنها لنا .

وتوالت بعد السيدة «هانساميتا» مندوبات الدول الأجنبية ، فقدمت كل منهن تقريراً قصيراً عن جهود المرأة في بلادها ، ومطالبها الملحة للحاضر والمستقبل ، فلما حان دورى تكلمت عن مصر بصورة شاملة ، وختمت حديثي بفلسطين ، فوجدت أن الاهتام عام بالقضية ، وتعالى الهتاف للعرب ، فخرجت الجرائد في اليوم التالى بآيات التشجيع ، مما أكد لى أن المؤتمر سيتخذ قراراً حازماً بخصوصها .

وتبدد الأمل بعد ذلك بأيام معدودات، عند ما أحسست أن بعض العناصر الرجعية القليلة تحارب فكرة اتخاذ القرار، خشية أن يكون فى ذلك تأييد لوجهة نظر مسلمى الهند ، وهو ما لا يتفق مع الخصومة القائمة .

وكانت تلك العناصر على قلتها قوية النفوذ ، فخفت أن تفسد على خطتى ، لذلك ضاعفت الجهد وواجهت اللجان المختلفة بأحاديث مطولة تشرح كل صغيرة وكبيرة من قضية فلسطين ، فكلل الله مسعاى بالنجاح ، واتخذ المؤتمر قراراً حازماً يقول فيه :

« بما أن هذا المؤتمر يقوم من أجل السلام ، وينكر فرض إرادة الأم القوية على الضميفة ، فهو يرقب فى قلق بالغ حالة قلسطين ، مهد العرب منذ قرون ، حيث بنوا ثقافتهم ، وعاشوا دائماً فى أمن وسلام وتسامح مع أصحاب المقائد الأخرى . ولهذا يمبر المؤتمر عن أقصى غطفه القلبى ، وتأييده التام ، لمطالب الانحاد النسائى العربى ، من حيث إلغاء تصريح بلفور ، الذى بعد اليهود بوطن قومى فى فلسطين ، ضد رغبات العرب أهل بعد اليهود بوطن قومى فى فلسطين ، ضد رغبات العرب أهل البلاد الشرعيين . وهو بناشد الولايات التحدة الأمريكية ، وبريطانيا العظمى رفع هذا الظلم حالا » .

وقد أرسلت نسخ من هذا القرار إلى الدول العظمى و إلى الجامعة العربية .

وتوالت زعيات الهند على المنصة ، فألقت كل منهن كلة بليغة في تأييد القرار ، فلما حل دور « لايدى رام راو » وهي من فضليات سيدات الهند ، وقفت أمام المذياع ، وأعلنت أنها تحملني رسالة شفوية من نساء الهند إلى أخواتهن العربيات ، وتتلخص هذه الرسالة في أن المرأة الهندية ، وقد عرفت الآن حقيقة القضية الفلسطينية ، ستتبع أمرها بذات الاهتمام الذي تتبع به قضايا بلادها ، وستحارب من أجلها إلى آخر نقطة من دمائها إذا اقتضى الحال .

وعند ما أخذ الرأى على القرار الفلسطيني ، أقرته الحاضرات بالاجماع ، ولم يتخلف صوت واحد عن التأييد .

كان القرار الفلسطيني واحداً من ستة وثلاثين قراراً أصدرها المؤتمر بصدد مشكلات الهند المختلفة . وفي الواقع أن نساء الهند ملأن قلبي بالإمجاب ، وهن يتوالين على المنصة كل صباح ومساء ، فيناقشن أعظم الموضوعات حيوية بحكة وذكاء ومسعة

اطلاع ؛ فكنت أحس فى بعض الأحيان أننى أمام عقول جبارة صافية ، لا بد أن تصل إلى أهدافها عما قريب .

ومن أهم الموضوعات التى اتخذفيها المؤتمر قرارات حازمة وجوب استقلال الهند، وتسليم مقاليد الحسيم لأبنائها، حتى تتمكن البلاد من النهوض على أسس متينة من الحرية والتقدم والإصلاح.

وناقش المؤتمر مسألة حريات الشعوب الصغيرة ، فأيد أندونيسيا وطالب بسحب القوات الهندية منها .

ونال جيش الهند الحرة كل التأييد والتعضيد، فدعت المرأة الهندية إلى وقف محاكمة ضباطه الثلاثة ، و إطلاق سراح جنوده المسجونين .

وطالب المؤتمر برفع الرقابة القائمة ، وإطلاق حرية الصحافة والنشر ، والإقراج عن المعتقلين السياسيين

وهجمت نساء الهند على سوء الإدارة ، والإهمال الذريع فى اتقاء الأضرار التى نشأت عن فيضان البنغال ، وأدت إلى مجاعة ذهبت بأرواح الملايين .

وعالجت السيدات مشكلة نقص الكساء، وقلة المنسوجات

في الأسواق، ولا سيا ما يقوم منها في الأرياف، مما نتج عنه انتحار بعض السيدات، لعدم توافر اللبس لهن. وطالبن الحكومة بزيادة المصانع، وتحديد الأسعار، حتى تجاب مطالب الشعب، ويوضع حد لجشع التجار.

ولقد أطلت في حديث المؤتمر بعض الاطالة ، ولكنني أرمى بذلك إلى نقطتين: أولاها توضيح الخلق الهندى ، فمشكلات المجتمع الخطيرة، لم تخفف حدة شعوره بالأخوة نحو الشرقيين عامة ، والعرب خاصة ، فالمنود يعتبروننا أخوة أشقاء ، وينظرون إلى مشكلاننا باهتمام؛ ويتتبعون أخبارنا بشوق . أما النقطة الثانية فهي إعطاء فكرة صحيحة عن المرأة الهندية المتعلمة ؛ وما تستطيع القيام به إذاتهيأت لها الفرصة ، ولا شك أنهاتستطيع عمل الكثير؛ فهي بارزة الشخصية، سامية التفكير، مستقيمة المنطق تدرس مشكلات بلادها في حذر، فتتبين مواطن العلة، وتعمل على علاجها بطرق تتمشى مع سياسة العالم المتمدين، مع التمسك بالقومية الطيبة ، التي لا تتعارض هي وروح العصر الحديث . وأعتقد عن ثقة أن مشكلات الهند الخطيرة، التي تستنفد جهد الرجال، وتشغل أذهانهم عن قضايا الوطن، لو تخلوا عنها،

ووكلوا أمرها إلى المرأة ، لوجدت لها الحلول المرضية ، ولسكان الهند شأن آخر ؛ فالهندية أسمى من مواطنها ، من حيث الشخصية والإرادة والحسكة والحيوية ، وهى ملاحظة استرعت أنظارى ، وأنظار كل غريب يزور هذه البلاد .

والتماون معالمرأة الهندية المتعلمة يأتى بالخير العميم ، ولكننا معشر النساء المصريات لانستطيع أن نتخذ خطوة كهذه في الوقت الحاضر ، فعلى الرغم من أننى حملت رسالة كتابية حارة ، لرئيسة الانحاد المصرى ، تناشدها فيها زعبات الهند تكوين جبهة منا ومنهن ، غير أن الخلاف الطائني القائم هناك يحول بيننا وبين الانحياز لأحد الفريقين ضد الآخر . وإلى أن يتصافى المسلمون والهندوس لن نقبل محال من الأحوال تشكيل الجبهة المنشودة، والهندوس لن نقبل محال من الأحوال تشكيل الجبهة المنشودة، حتى لا يتفاقم العداء ، فتدخل بلادنا في الخصومة القائمة .

وأحب هنا أن أعتب على العرب لإهمالهم شأن إخوانهم الهنود، وجهلهم العظيم بشئونهم ؛ فاذا ذكرنا الهند طافت بأذهاننا شتى الغرائب والطرائف هى كل ماتحويه تلك البلاد الواسعة، في حين أنهم يعرفون عنا الكثير، و يحملون لنا حبا واحتراما وإعزازا، و يتتبعون قضايانا بلهفة. وهذه المودة

والأخوة لا تجد صدى في صدورنا، مع أنه تربطنا بهم روابط شي من اللون والشرقية وبعض العادات والحن الماضية والحاضرة.

٥

كنت أعتقد دائماً أن المرأة لا تستطيع أن تقوم بعمل وطنى يذكر إلا إذا نالت من الحقوق الحيوية ما يكفل لهما الأمن والاستقرار ، لأن الحياة فى نظرى أخذ وعطاء ، ولذا يتحتم على المجتمع أن يعطى إذا أراد أن يأخذ من الفرد جهداً ما .

مذه - على الأقل - هى القاعدة التى ينبغى أن يقوم عليها كل مجتمع متمدين ولكننى وجدت غيرها فى الهند ، فالمرأة المتعلمة هناك تفوم بواجها الكامل نحو بلادها ، وتسهم فى بناء صرح وطنها، وتأخذبيد المجتمع لتعينه على السير قدماً ، مع أنها عرومة من كثير من الحقوق التى تتمتع بها أختها فى البلاد الأخرى ، فالمجتمع الهندى جشع إذاً لأنه يأخذ دائماً ولا يعطى شيئاً مقابل ما يأخذه ا

والعجيب أن المرأة الهندية لا تحقد على مجتمعها من أجل ذلك، بل تؤدى رسالتها في تسامح وسخاء، وتطالب بحقوقها في الوقت نفسه ، ولا تتوخى الشدة فى المطالبة ؛ وهو ساوك لا أقرها عليه ، فالتهاون فى مثل هذه الأمور لا يأتى بالنتيجة الرجوة ، والحقوق لا تكتسب بالتسامح ، بل بالجهاد والشدة والصراع . وقد أكون مخطئة فيا ذكرت ، ولكن لكل منا منطقه الذى يؤمن بصوابه ، ومنطق يقول إن المجتمع الذى يسلب المرأة حقوقها الحيوية يقوم على عنصر كريه من أنانية الرجل ، لا يحد من جبروتها غير أنانية أشد وأقسى .

ولست أرى داعياً لأن تنفانى الهندية فى خدمة مجتمعها، فلا تنال منه جزاء ولا شكوراً، وتقابل بالنكران والجحود فى كل مكان ؛ بدليل أن الهنود على اختلاف ألسنتهم وعقائدهم يتفقون معاً على نقطة واحدة وهى اضطهاد المرأة ، وغبنها من حيث مركزها الاجتماعي ا

ويكنى لإثبات ذلك أن نستعرض حالة المرأة في كل طائفة من طوائف المند؛ فأكثر الشعب هناك من الهندوس.

والدیانة الهندوسیة لا تعترف بمکانة النساء ، ولا تقر لهن فی الحجتمع مقاماً جلیلا ، وتعتبر الرجل إله المرأة الذی حق علیها عبادته ، واحتمال قسوته دون شکوی أو تذمر ، فهی ظله ، ولا

يصح للظل أن يسمو إلى مكانة الأصل.

ومن أجل ذلك كانت الزوجة الهندوسية فى الماضى تُحرق يوم وفاة زوجها وتدفن معه ؛ فتقبل على الحجرقة » التى اجتمع حولها الأقارب والأصدقاء وتقتحم نيرانها باسمة ، وذلك دليل الرضا والقبول، فإن تراجعت حل العار بأسرتها، فتنبذها لتميش ما تبقي لها من الحياة طريدة شريدة .

وظلت هذه الشرعة متبعة قروناً وأُجِيالاً حتى تنبه المصلحون إلى ما تنطوى عليه من وحشية، فقاموا ينادون بإبطالها، و بوضع القوانين التى تحرمها ، ونجحوا فى حملتهم ، فمنع القانون حرق الأرملة و إن حرم عليها الزواج ثانية إرضاء الرأى المام!

ومنع زواج الأرملة إجحاف بالمرأة الهندوسية ، لأن زواج الأطفال كان معروفاً هناك إلى عهد قريب ، فكان من حق الوالد أن يزوج ابنته وهي في السنة الأولى من عمرها لصبي في مثل سنها ، ثم يعطيها أهل زوجها ، فيحملونها معهم إلى بلدتهم لتنشأ مع قرينها جنباً إلى جنب ، فتعتاد أخلاقه ، وتألف عادات أسرته. وكان يحدث في كثير من الحالات أن لا يأتلف الطفلان بل يتنافران منذ بادئ الأمر فتصبح حياتهما حياة شقية لاخلاص

منها إلا بالموت . وكان يجدث أيضاً أن يموت الزوج الصغير بعد مرض من أمراض الطعولة ، فيتحتم على عروسه وهى ما تزال فى المهد أن تعيش أرملة إلى الأبد ، وأن تتجرع كأساً مريرة من الذل لأنها جلبت الشؤم على البيت فمات الإن بعد دخولها فيه الذل لأنها جلبت الشؤم على البيت فمات الإن بعد دخولها فيه الرابعة عشرة سناً أدنى ؛ ولكن مشكلة الأرامل لم تحل بعد ، فا زال فى الهند عدد كبير من ﴿ الأرامل البكر ﴾ كما يسمونهن فا زال فى الهند عدد كبير من ﴿ الأرامل البكر » كما يسمونهن الشباب والجال .

ولا شك أن القانون المدنى الإنجليزى قد خفف وطأة هذا الأمر قليلاً، فأصبح في مقدور الأرملة أن تلجأ إليه، وتمقد زواجها في مكانبه؛ ولكن مثل هذا العمل نادر جداً، لأنه يتطلب شجاعة أدبية هائلة، لمواجهة ثورة الأسرة، واحتقار المجتمع الهندوسي.

و ينادى المصلحون فى الوقت الحاضر بوجوب زواج الأرملة إن أرادت، ووضع بالفعل قانون يبيح ذلك، ولكن القانون لم يتقرر العمل به رسمياً إلى الآن، بسبب العقبات التى تقوم فى

طريقه ، واعتراض الرجعيين ، ولهم فى الهند نفوذ كبير .
والمرأة الهندوسية لا ترث أبداً ، فإن توفى زوحها أو والدها
لا تصيب شيئاً من ماله مهما عظم ؛ وتضطر فى مثل هذه الحلة
لأن تعيش كلاً على أفراد أسرتها ، اللهم إلا إذا كانت متعلمة ،
وأرادت الاستقلال ، فإذ ذاك تقتحم الحياة العملية ، وتكتسب
رزقها بعرق جبينها .

ومن أجل ذلك تقبل الهندوسيات على التعليم بشغف ، فتكون الأمية بينهن أقل منها في المسلمات ، ولكن نسبة النعليم مازالت ضئيلة ، والمثقفات قليلات ، وأكثر النساء يذقن الأمرين من جراء هذا النبن الاجتماعي الصارخ ؛ مما يدفع أرامل كثيرات إلى الانتحار بالسم أو المار ، فآلام الموت تهون أمام ما ينتظرهن في الحياة !

ولا تقف آلام الهندوسية عند هذا الحد، بل تتمداه إلى تقاليد الزواج، فهى تخطب الرجل، وتمهره مبلغاً من المل يرتفع أو ينخفض تبعاً لارتفاع أو انحفض مركزه، فلكل رجل ثمن محدد، قد ينخفض إذا كانت الرأة على نصيب يذكر من الجال.

والعادة الشائعة أن يبعث أهل الفتاة رسولاً لخطبة الشاب الذي يختارونه ، فقدور المباحثات المالية أولاً ، وعليها يتوقف مبدأ القبول أو الرفض . ويغالى شباب الهندوس فى تقدير الصداق مغالاة جعلت من الزواج تجارة رابحة ، دفعت ببعض الآباء إلى الانتحار ، لعجزهم عن توفير المال اللازم لزواج بناتهم .

وعلى العروس أيضاً إعداد حاجياتها من أثاث وأدوات فضية وملابس حريرية : فمن الأثاث فرش غرف المنزل ، ومن الأدوات الصحوب الأدوات الصحوب والملاعق والسكاكين ومن وأواني الزهور ، ومن الملابس عدد من ثياب المصارى يبدأ بواحد المصارى يبدأ بواحد



مثل من أمثلة الجال المندى

وثلاثين، ثم يرتفع إلى واحد وأر بعين، فواحد وستين، فواحد

ومائة ، فواحد وألف ، تبعاً لمركز العروس ومبلغ ثراء أهلها !
وطبيعى أن يفرح الهندوسى إذا رزق صبياً ، وأن يغتم كل النم
بالبنات . فالصبى يجلب ثروة طيبة ، الخراب فى أعقاب زواج
بالفتيات . وقد لاحظت أيضاً أن الابنة الجميلة تتمتع بمعاملة
أفضل من أختها القبيحة ، لأن الجمال يخفض الصداق ، والقبح
بضاعفه !

والروابط العائلية شديدة فى الهند إلى حد يحرم الزوجة الشابة الحرية المحببة إلى كل امرأة ؛ فالمنازل كبيرة ، والأجنحة معدة لحياة الأبناء بعد الزواج ، فيعيش خمسون شخصاً فى بيت واحد مثلا ، و يتقيدون جميعاً بتقاليد رب الأسرة ، ولا يفعل أحدهم إلا ما يحلو لعميد البيت أو عميدته .

وللأم ملطان كبير على زوج ابنها ، فلا تجلس أمامها دون استئذان ؛ ولا ترفع فى حضرتها الغطاء عن رأمها ، ولكن هذه التقاليد قد خفت وطأتها كثيراً بين القلة المتعلمة .

أما الهندية المسلمة فقد منحها الدين حقوقاً كثيرة ، ولكنها لا تستفيد منها ؛ فبحكم الجيرة والحياة المشتركة اقتبس مسلمو الهند بعض العادات الهندوسية ، فهم مثلا لا يورثون المرأة عملا بقانون

التقاليد » فإذا التجأت إلى المحاكم تطلب نصيبها ، لا تجد من يعير قضيتها احتماما ، لأن قانون التقاليد قائم معترف به رسمياً في البلاد .

وقد حدث أخيراً بعض التعديل ، فأعطى المسلم حق اختيار القانون الذي يطبق على ورثته بعد وفاته ، فإن أوصى كتابة بقانون الشريعة ورثت المرأة طبقاً لتعاليم الدين ، وإن لم يوص وهو ما يحدث غالبا — طبق قانون « التقاليد » ، ولا فائدة بعد ذلك من الجدال والمقاضاة .

ويدل هذا التصرف على أن مسلمى الهند لا يقهمون روح دينهم الحق، و إلا لنفذوا تعالميه الجوهرية، وحققوا العدالة الإسلامية التي هي في نظر الحق والإسلام أهم من الاقتصار على أداء فريضة الصلاة، وصيام شهر رمضان!

ويقف الحجاب أو « البردا » عقبة كئودا في طريق تقدم الهندية السلمة ، وهو حجاب عجيب ، يلتف حول الجسد ، و يغطيه من قمة الرأس الى أخمص القدمين. وأمام المينين فتحتان صغيرتان ، تغطيهما طبقة من النسبج الشفاف ، لا يكاد البصر يتبين من خلالهما شيئاً . و بعض النساء لا يكتفين بهذا الحجاب

فإذا ركبن عربة غطين مقدمها بقطعة كبيرة من النسيج الثقيل حتى لاتقع أبصار المتطفلين على حجاب من يجلسن في الداخل. وإذا عرفنا أن شتاء الهند دافيء قصير، وأن صيفها طويل قائظ أمكننا أن نتصور الهندية المسلمة، وهي تتصبب عرقا بين طيات كفن الأحياء الذي ترتديه ؟

و بحول الحجاب دون التحاق السلمات بالمدارس، والمساهمة فى شئون المجتمع ، ولذلك يتفشى الجهل بينهن ، وتكون نسبة التعليم فيهن أقل منها فى الهندوسيات . ومما يدعو الى السرور خروج الطبقـة المتنوره على « البردا » ، وإقبال نسائها على الثقافة وخدمة المجنمع ، فبرز منهن سيدات لعبن أدواراً مجيدة في الجهاد السياسي والاجتماعي. ومن بين هؤلاء لا بيجام شاهنواز » التي اقتحمت أكثر من معركه انتخابية ، فخرجت ظافرة منتصرة ، وأصبحت عضوا عاملا في المجلس التشريعي . وهناك أيضا « بيجام جناح » شقيقة محمد على جناح زعيم حزب الجامعة الإسلامية ، وهي تقود الحركة السياسية بين السيدات وتوجهها توجيهاً صالحاً ؛ ولكن مثيلات بيجام شاهنواز و بيجام جناح قليلات جداً مع الأسف.

ولقد لاحظت أن بعض القرويات الهندوسيات يتحجبن « بالبردا » أيضا ، فسجبت لأن دينهن لايفرض ذلك فلما سألت عن السبب قيل لى إنهن اقتبسنه من المسلمات ، فأصبح عادة متبعة بين بعض الأسر القروية . ويرجع السبب في اقتباسه إلى الأمراء الذين حكموا المقاطعات في قديم الزمن ؛ وكان بعض هؤلاء شهوانياً ، يعيش من أجل الملاذ ، فإذا رأى أحدهم وجهاً جميلاً آمر باحضار صاحبته الى القصر ولوكانت منزوجة . وتكررت المآسى، وتعاظم البلاء، فحجب هندوس تلك المقاطعات نساءهم ، لتعجز عين الحاكم الشرير عن تمييز الوجه الجميل من القبيح! وعلى مر الأجيال زال خطر الأمراء من هذه الناحية ، ولكن الحجاب أصبح عادة متبعة لدى بعض القرو بين من تلك الطائفة. وفى الواقع أن حالة المسلمين فى المند أثارت فى نفسى كثيراً من التأملات، وأعادت الى الذهن ذكريات بلاد أخرى شاهدتها، فحزنت لتأخر عامة الشعوب الإسلامية ، وتقهقرها في ميدان المدنية والتقدم .

وعندى أن جوهر العلة فى ذلك جهل المسلمين بحقيقة روح دينهم ، وإساءة تطبيق تعالميه ، باهمال شأن الأوطان ، وحرمان المرأة من العلم ، وتقييدها بالحجاب وغيره من الخزعبلات . والنتيجة أن تأخر المسلمون في موكب الحضارة ، واحتلوا منه مكان الذيل ، فأساءوا الى أنفسهم ، وجلبوا الاتهامات لدينهم ظلماً ، فنظر العالم المتمدين الينا ساخراً وقال: إننا متأخروت لأننا مسلمون !

وديننا الجيد برى من كل ذلك ، فقد رسم لناحياة لانتوافر لغيرنا ، ومنحنا من الشرائع الرشيدة ما يكفل لنا العدالة والرق والتقدم ؛ واعترف بمقام المرأة الجليل في المجتمع ، ومنحها من حقوق التعلم والتعليم والتجارة والزراعة ما يرفعها فوق هامات الأخريات؛ فأغمضنا عيوننا عن هذا الخير العميم ، واستعضنا عن الجوهر بالعرض ، وشغلتنا المظاهر والتمسك بالأعراض عن واجبنا الحقيق الذي يمليه علينا روح ديننا الحنيف ، ألا وهو خدمة بلادنا والعمل الدائب على ترقية أخلاقنا ، والسمو بمجتمعنا ؟ والإسلام الصحيح روح ومبادئ .

وفى الحق أن المسلم العارف لأصول دينه ؛ المدرك لروح تعالميه من يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته ، فيؤدى الفرائض ويجاهد أيضا فى خدمة بلاده ورفع شأنها بالقضاء على الجهل

والتأخر، ليرتفع بذلك شأن دينه فى أعين الآخرين. ألم يقل الله تعالى فى كتابه العزيز: « وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ». ألم يفل الرسول صلى الله عليه وسلم « ليس خيركم من ترك الدنيا للاخرة ، ولامن ترك الآخرة للدنيا ، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » ؟

هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وحديث رسوله الكريم. وفي الإثنين دعوة تحض السلمين على خدمة دنياهم والعمل لآخرتهم؟ فهل عمل المسلمون بقول الله ورسوله ؟ أعرف أنهم يقدمون لاخرتهم، فيصومون شهر رمضان، ويؤدون فريضة الصلاة، و يبنون الجوامع الكبيرة، فبذلك بلبون شطراً واحداً من دعوة ربهم، فأين نصيب الشطر الآخر؟ وماذا عملنا لدنيانا؟؟ إن شعو بنا تتخبط فى ظلمات الجهل، ونسبة النعليم فينا هزيلة، ولذلك تأخرنا وتخلفنا عن موكب الحضارة، فسبقنا الغير، وكنا أحق بمكانالصدارة . ولو أننا عملنا لدنيانا مثلما قدمنالآخرتنا، فاقتصدنا فى تشييد الجوامع ، لبناء المدارس ونشر التعليم ، أو أنبعنا سنة للماليك الذبن كانوا يقيمون معهداً علمياً بجواركل جامع بنوه ، لحسن حالنا ، وزايلنا جهلنا ، وتقدمت شعو بنا .

إن الإسلام دين البساطة، وحسب المسلم رقعة نظيفة من الأرض يصلى فيها، فتكون صلاته مقبولة عند ربه، كما لوصلى في أكبر الجوامع وأفخرها. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزير «ولله المشرق والمغرب، فأينا تولوا، فثم وجه الله ». ولكن المدارس لا يمكن أن تقوم في أي رقعة نظيفة من الأرض فحسب، ونشر الثقافة ومحاربة الجهل يتطلبان تشييد دور العلم، وتخصيص الأموال للانفق عليها، وهي فرصتنا الوحيدة للتقدم والرقى، ولنا من أجلها عند الله الأجر والثواب.

واعتقد أن الذين يأخذون الإسلام على أنه صوم وتسبيح و بناء مساجد فحسب، ينأون عن روحه الصحيحة التي يؤيدها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » .

واستميح القارىء عذراً لجموحى عن الموضوع ، ولكن الذكرى تحرك الشجون ، وتثير الغضب على من يؤذون خير الأديان ، وهم لا يشعرون .

نعود الآن إلى حديث النساء فنقول إن « البارسي » أو عبدة النار في الهند فئة صغيرة إذا قيست بالمسلمين والهندوس ،

ومع ذلك فهى جماعة هامة لا يصح إغفال شأنها، لمهارة أفرادها، وتفوقهم فى ميادين التجارة والصناعة ؛ فدانت لهم كنوز البلاد، واقتنوا ثروات لا تحصى أموالها ولا تعد.

وللمرأة « البارسي » من الخصائص ما يميزها من غيرها ، فهى بيضاء اللون وللدماء الفارسية التي تجرى في عروقها أثر في هذا . وبفضل اتساع ذهن البارسي وتسامحهم حسن مركز نسائهم ؛ وبفضل المال الوفير تفتحت أمامهن أبواب العلم ، فاخترن الأجنبي منه ، وتخرجن في الجامعات الانجليزية بنجاح ، ولحكنهن مع الأسف اتبعن خطوات أهل طائفتهن من حيث التشبه بالسكسون في الحياة والتصرفات وأساوب الحديث والتواء اللسان !

وقد يكون السبب فى تعلق المرأة البارسى بأهداب الأجنبى،
ما يمليه شعور الأفليات من تصرفات شاذة فى بعض الأحيان؛
وقد يكون السبب أيضاً وفرة المال، فامتلائت بالغرور، وأحست
أنها ترتفع فوق مستوى مواطنيها ؛ ولكن النتيجة على كل حال
أن فقدت ميزاتها كهندية حرة ، وأصبحت مخلوقاً عجيباً ،
ما هو بالأوروبى ، لاختلاف اللون والتقاطيع والعبادة والعادات ،

وما هو أيضاً بالهندى ، لشذوذه عن الحياة المألوفة عند الهنود . ولا شك أن تشبه البارسي رجالا ونساء بالأوروبيين ، وتعلقهم بأهداب المدنية السكسونية ، قد أبعد قلوبهم عن الهند، وشغلهم عن قضاياها الوطنية .

وفي الهند فريق آخرمن الشعب يبعث وجوده الحزن والرثاء، وهو فريق المولدين ، أنصاف الهنود وأنصاف الأوروبيين ، و يعرفون هناك باسم « الأنجلو إنديان » . وهنا أحب أن أوجه النظر إلى أن هذا الإسم لايطلق أبداً علىمن كانت أمه انجليزية ووالده هندياً ، فان هذا يعتز بهنديته ، ويعتبر مذا الإسم إهانة لا تغتفر؛ وإنما يطاق فقط على من كانت أمه هندية ووالده إنجليزياً . وكان هذا الفريق -- أى ستاج الأم الهندية والأب الإبجليزي -- ينظر إلى إنجلترا كوطنه و بلاده ، وظل على هذا الشعور أحيالاً ، ثما أفقده احترام الهنود وصداقتهم ؛ ولكن الإنجليز أنكروه ولم يمترفوا قط بانجليزيته ، فعاش أهل تلك الفئة حيارى ، لا يعرفون لأنفسهم وطناً أو مصيراً .

و يعانى نساء الأنجلو إنديان احتقاراً اجتماعياً شاملا، فالانجليز يزدرونهن ، والمنود يمقتونهن ، وأبواب المجتمع والوظائف المحترمة مغلقة فى وجوههن ، فكانت النتيجة أن انحطت أخلاق بعضهن انحطاطاً شديداً ، وساء سلوكهن ، وتمرغن فى الرذيلة ، فازددن شقاء على شقاء .

هذه نظرة إجمالية تشرح لنا حالة نساء الهند على تعدد عقائدهن وأجناسهن ، وترينا أن المرأة فى تلك البلاد ما زالت محرومة من حقوقها الاجتماعية التى تكفل لها التقدم والأمن والاستقرار.

ولكن الهندية مع حرمانها من ذلك ، تتمتع بحق التصويت والانتخاب ، وهو تاج الحقوق الذى لا تناله المرأة عادة حتى تستكل مطالبها الحيوية الأخرى . ومن دواعى السرور أن الهندية تمارس هذا الحق بشجاعة واستقلال فى الرأى ، غير متأثرة بموامل داخلية أو خارجية . وقد قابلت سيدات أعطين أصواتهن فى الانتخابات من يخالفون أزواجهن فى الرأى والمبدأ ، فضر بن بذلك مثلا أعلى فى فصل السياسة والصالح المام ، عن الملاقات الزوجية وصلات القربى والرحم .

من أبرز ما يراه المسافر إلى الهند فى الوقت الحاضر يقظة سياسية جديدة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ تلك البلاد ، فقد صورة المستسلم الراضى ، حتى أساء العالم الخارجي حكمه عليهم ، وظن الناس خطأ أن الاستسلام والرضى طبيعة فيهم ، والحقيقة أن الهندى ليس مستسلماً أو ذليلا بل هو أبى جسور ينشد الحرية ، ويتوق إليها كغيره من أبناء الشعوب الأخرى ، فإن كان قد خضع واستكان ، فقد فعل الشعوب الأخرى ، فإن كان قد خضع واستكان ، فقد فعل قضمة ملاده .

وفى الهند الآن يقظة سياسية شاملة ، فالنفوس ثائرة على الاحتلال ، والشعب أجمع يسعى إلى تحطيم تلك الأغلال التى أذلته طويلا ؛ وإن انقسم الناس فريقين : أحدهما — وهم الهندوس — يطلب الاستقلال بلا قيد ولا شرط ، و الآخر — وهم المسلمون — يضع لذلك الاستقلال بسض القيود والاشتراطات التي يراها لازمة لحفظ كيانه ، وتأمين نصيبه من المدالة الاجتاعية .

وبلاد الهند مدينة بهذه اليقظة للحرب العالمية الثانية ، فقد جُندت منها جيوش قوامها مليونان ونصف مليون مقاتل ، وأرسلت تلك الجيوش عبر البحار إلى عالم كان الهنود يجهلونه من قبل ، فنزلوا بلاداً تتمتع شعوبها بالحرية والاستقلال ، ورأوا كيف يكون الحال عندما يحكم الشعب نفسه ، وعندما يحكمه أجنبى تحول مصالحه الشخصية دون التقدم والإصلاح .

وحمل الجيش الهندى رسالة الحرية إلى بلاده ، فآمن الكل بها ، ووازنوا بين أنفسهم ، وبين غيرهم ؛ وخرجوا من الموازنة بنتيجة تقول: إن حالتهم الحاضرة لن تصلبهم إلى التقدم والرق . وليس أدل على اليقظة الشاملة ، ومبلغ قوتها فى بلاد الهند ، مما حدث لجيش الهند الحرة ؛ فعند ما حارب الحلفاء فى سنغافورة ساعدهم جيش هندى كبير يرأسه ضباط ثلاثة أحدهم مسلم والثانى هندوسى والثالث سيخ ، فلما سقطت سنغافورة بقواتها فى يد اليابانيين ، عرض هؤلاء على الجيش الهندى أن يحارب فى صغوفهم ، مقابل وعد كتابى باستقلال الهند ، وتحريرها تماما عند النص .

وقبل الهنود عرض اليابانيين، وانضموا بقواتهم إلى صفوفهم

وأطلقوا على أنفسهم امم الهند الحرة ؛ فلما سقطت سنغافورة ثانية فى يد الحلفاء ، أسروا الجيش الكبير ، وسجنوا جنوده ، وقدموا جميع ضباطه إلى الحجاكة بتهمة الخيانة العظمى .

وكان الأمر سينتهى بهم حتما إلى الإعدام، لولا أن قام الشعب الهندى قومة واحدة ، واجتمعت جهود الهندوس والمسلمين والسيخ ، للمطالبة بإطلاق سراحهم حالا ، بحجة أنهم حاربوا مع اليابانيين رغبة فى تحرير الهند، وهى رغبة تملاً قلب كل هندى ، فإن كانت تلك الرغبة جريمة قليحا كم أهل الهند حيماً !

وقامت المظاهرات فى كل مكان ، واشتبك القائمون بها والحاكمون في معارك دامية ، فأطلق الرصاص ، ومات كثيرون، فلم يأن الموت الهنود عن جهادهم . واشتد ضغط الرأى العام ، وتفاقم الغضب والسخط ، حتى أنذرت الحالة بقرب وقوع ثورة أهلية خطيرة .

وقامت المرأة الهندية في هذا الجهاد بقسط كبير ، فتصدرت صفوف المجاهدين ، وتزعمت حركة إنقاذ الجيش ، وتناقش المؤتمر النسائي في هذه النقطة ، وأصدر قراراً حازما يشارك به الرجال

فى استنكارهم للمحاكمة ، و يطالب بحرية الضباط والجنود . وأجيبت الرغبة العامة أثناء إقامتى بالهند ، وأوقفت الحاكمة فعلا ، وأطلق سراح القادة الثلاثة وضباطهم . ولا أظن أننى سأنسى ذلك اليوم ما حييت ، فقد خرجت الجاهير هاتفة مهالة ، وازدانت البلاد بالأعلام والمشاعل والأنوار ، ووضعت الشموع الصغيرة الموقدة متقاربة على أرصفة الشوارع ، و بين غصون الأشجار ، فبدت مدينة دلمى ، وكنت بها إذ ذاك ، متناهية الروعة والبهاء .

وعند ما عدت إلى مصر قرأت في الصحف أنباء من المند تشير إلى إعادة محاكمة القائد المسلم وأحد الضباط من بني دينه ، فلما استفسرت عن السبب علمت أن إيقاف المحاكمة كان خطوة جريئة من جنرال أو كنلك حاكم الهند العام أو وقد قام بهذه الخطوة مدفوعا بعطفه الظاهر على الهنود ، وتقديره الكامل للشعور الذي يدفهم إلى وقوف مثل هذه المواقف ؛ وهوالتقدير الذي جمع حوله قاوب الهنود جميعاً ، مع أنه يمثل الستممر الذي يكرهونه ، ويبدو أن جنرال أو كنلك أمر بإيقاف المحاكمة ، يكرهونه ، ويبدو أن جنرال أو كنلك أمر بإيقاف المحاكمة ،

فنوجئت بريطانيا بقراره المتسامح ، فثارت النفوس فى داوننج ستريت ، وراجعته حكومته بشدة ، مما اضطره إلى إعادة النظر فى قراره السابق ، وتهدئة الرأى العام فى بلاده ، بتقديم كبش القداء فى شخص هذين الضابطين ، بتهمة جديدة أمكنه التوصل إليها و إثباتها ؛ وهى تهمة القسوة فى معاملة الجنود الذين رفضوا التعاون مع اليابان . وقد قامت الأدلة فى الحاكمة على أن الضابطين كانا يغاليان فى قسوتهما ، فيعلقان الجند الرافضين من الرجلهم ، و يأمران بجلدهم جلداً مبرحاً ، فحكم عليها من أجل ذلك بالسجن بضع سنوات .

本本本

هذا مثل واحد من أمثلة كثيرة لليقظة السياسية في الهند، وللوعى الاجتماعي الذي كشف الغشاء عن أعين الهنود، فرأوا ما لم يروه من قبل، وتبينوا مواطن الضعف، فساد التذمر، وعمت الشكوى، وترددت بها الألسن، وأفعمت القلوب برغبة جامحة في التحرر، حتى يصفو الجو، وتنطلق أيدى المصلحين في وضع المشروعات التي تدلج العلل الحاضرة، وترفع شأن البلاد. وقد لاحظت الثورة السافرة، ورأيت القلق البالغ، وسمعت

شكوات مريرة ، فتحدثت مع هندى كبير أعتقد أنه لا يبالغ كثيراً في كلامه ، واستوضحته طبيعة الأمور التي يشكو الناس منها ، فسرد على كلاما طويلا ، أورد فيا يلى أهمه في نظرى .

بقول صديق الهندى: إن حالة الحسكم فى البلاد لا ترمى إلى تقدم و إصلاح ، بل تعمل على بقاء العلات والعيوب ، حتى لا يرتفع للهنود شأن ، أو تقوم لهم قائمة ؛ فميزانية التعليم متلا مقصورة على الأموال التى تجبى من الضرائب المفروضة على الحور ، والهندوس وهم معظم الشعب لا يشر بون الحر ، والمسلمون وهم البقية لا يتذوقونها ، فالحنور المستهلكة إذاً قليلة فى الهند ، وأموال ضرائبها ضليلة لا تكفى تعليم فئة صغيرة من الشعب .

وتبيح الحكومة الهندية تداول المخدرات، وفي إمكان كل إنسان أن يشترى الأفيون من أقرب بدال إلى بيته ، ولهذا النساهل ينغمس فقراء الشعب في هذه الرذيلة ، فتنحط الصحة العامة ، ويزداد هزال الناس جيلا بعد جيل ، ويبلغ بهم خمول الذهن والبدئ حداً يمنعهم من القيام بأعمالهم على أكل الهجم م

وبلاد الهند مرتع خصيب لختلف أنواع الأوبئة والأمراض،

فالتيفود والتيفوس والجدرى تنتشر انتشاراً فاحشاً ، ومع ذلك لا يوجد قانون يحتم الحقن والتطعيم لوقاية الأهالى ، والأمر متروك لرغبتهم الخاصة ، اقتداء بالنظام القائم فى الجزر البريطانية ، ولحبتهم الجزر البريطانية لا تتعرض للأخطار بسبب عدم انتشار تلك الأمراض هناك ، وظهور حالة منهاكل سنوات ؛ أما حالة الهند فتختلف عن ذلك ، فالجدرى والتيفود والتيفوس تفتك بأرواح عشرات الآلاف كل عام ، مما لا يقبل معه المنطق تطبيق قانون واحد على البلدين .

والهند على كبرها ، ووجاهة مدنها الحديثة لا تعرف نظام المجارى ؛ والفضلات تجمع فى مخازن يكسحها المنبوذون يوميا ، وفى ذلك إضرار بالصحة العامة ، وتعقيد لمشكلة هذه الطبقة من الشعب .

ونظام الحكم مشوه في الهند، فالبلاد تنقسم قسمين: أحدها في يد الإنجليز، والثاني مقاطعات يحكم كلاً منها « مهراجا » أو « نظام» طبقاً للنظم الاقطاعية القديمة. و بعض هؤلاء الحكام عادل يعمل لخير شعبه ورفاهيته ، والبعض الآخر ظالم جائر يعيش من أجل المتعة وجمع والمال. ولا تتدخل السلطات في أمر

هذه القاطعات ، وبذلك تشترى ولاء حكامها ، فيقرضونها مئات الملابين في الحروب والأزمات . وقد أقرض أحدهم الحكومة البريطانية ثلثمائة وخسين مليوناً من الجنبهات عند بدء الحرب العالمية الثانية !!

هذه بمض النقط التي ذكرها محدثي الهندي الكبير، وقد تكون صحيحة ودقيقة، وقد يكون فيها كثير من المبالغة، ولكني سردتها كما سمعتها منه.

ومما لا شك فيه أن الاستعار قد أصاب الهند بجراح بالغة ، لا يتحقق علاجها إلا بالاستقلال . والهند جديرة بالحرية ، فقد تألمت كثيراً واستغلت طويلاً ، ومع ذلك قامت في الحرب بدور مجيد كان عاملا أساسياً في اكتساب النصر ، ورجحان كفة الحلفاء .

ولقد قاسى الهنود من أجل هذا الدور مالم يقاسه شعب آخر، فقد جند منهم مليونان ونصف مليون مقاتل من خيرة الرجال وزهرة الشباب، فكسبوا النصر بدمائهم، وأتوا من ضروب الشجاعة ما عجز عنه غيرهم، بدليل أنه في معركة بورما استحق الهنودسبعة عشر وساماً من صليب فيكتوريا، وهو أعظم أوسمة

البطولة والبسالة ، مع أن الذى وزع منها فى هذه المعركة عشرون وساماً فقط !

ولم تقتصر التضحيات على الأرواح ، بل تعديها إلى النواحى الاقتصادية والحيوية ؛ فنى بدء معركة شمال أفريقية اشتدت طاجة الحلفاء إلى القضبان الحديدية ، فخلعوا من أراضى الهند ما يزيد طوله على ألهين ومائتي ميل ، مع شدة احتياج البلاد إليه ، بل إلى أضعاف أضعافه . وكانت النتيجة أن شلت حركة النقل المدنيين ، ففاض الطعام وتعنى في بعض القاطعات ، وقد مات ملايين الناس جوعا في مقاطعات أخرى ؛ وحادث مجاعة البنغال مازال ماثلا في الأذهان !

ومن أجل الصناعات الحربية جندت الهند جميع مصانعها حتى ما يقوم منها فى أصغر القرى والدساكر؛ فمونت الجيوش بالمعدات والآلات والأنسجة والدخائر، وأرسلت ملايين الأطنان منها عبر البحار؛ فمن الأنسجة القطنية مثلا أخدت الولايات المتحدة فى عامى ١٩٤٤ و ١٩٤٥ ما يقرب طوله من سبمين ألف ميل! وأخذت الصين أحد عشر ألف ميل؟ هذا إلى مئات الآلاف التى أخذتها الدول للتحالفة الأخرى!.

وقامت المصانع الهندية بصنع أربعة ملايين ونصف مليون مظلة من مظلات الهبوط. وأربعائة مليون قطعة رداء عسكرى خاكية اللون ، وملايين الثياب الخضراء المستعملة فى حرب الغابات وخمسين مليوناً من الأحذية ، وكل هذه الأشياء من أقطان الهند وأصوافها وحريرها وجاودها .

وتناقص الكساء بين المدنيين بطبيعة الحال ، وخلت أسواقهم منه ، فانتحر بعض النساء عندما مجزن عن إيجاد ما يغطى أجسادهن.

ولقد كانت الهند خلال الحرب العالمية الثانية قاعدة حربية هامة ، فأرسلت إليها قوات لاعداد لها من أمريكا وانجلترا وكندا وجنوب أفريقيه واستراليا والصين ، فاضطرت الحكومة الهندية لأن تبنى مساكن لهؤلاء النزلاء تسع مليونا وربع مليون جندى ، وأقامت مخازن على أرض مساحتها إثنان وأربعون مليون قدم مربعة ، ومائتى حقل للطيران ، ومائة وثلاثين مستشفى كبيراً . وعمت بسبب ذلك أزمة المساكن ، واستحال مستشفى كبيراً . وعمت بسبب ذلك أزمة المساكن ، واستحال بناء جديد منها ، لعدم توافر مواد البناء ، وأصبح المألوف أن نرى هناك أسراً طيبة تعيش فى الخيام ! .

والاستقلال هو مكافأة الهند الوحيدة ، التي يجب أن تنالها مقابل جهدها الجبار ، وتضحياتها الكبيرة ، ودورها المجيد طيلة سنوات الحرب والقتال .

ولا شك أن الشعب الهندي مجيد نبيل، له من الصفات



جامعة بشاور الإسلامية

العظيمة ما يميزه ، وما يكفل له مستقبلاً فريداً . أما عيو به فنتيجة الاستمار والجهل ، وانتشار الأمية بين الناس، وعندما يسود التعليم وتضمحل تلك الأمية ، ستداوى الهند جراحها

بيدها ، وترتق التمزقات الكثيرة للنتشرة فى ثوب مجتمعها ، و إذ ذاك ميكون لها شأن كبير .

ونحن إذ نتكلم عن الأمية فى الهند، فما ذلك إلا لأن الجهل يسود ثلاثة وتسمين فى المائة من أفراد الشعب، والمتعلمون سبعة فى المائة فقط، وهو عدد عظيم و إن قلت نسبته، فالمتعلمون هناك ثلاثون مليوناً، أى ضعف الشعب المصرى بأكله.

وفى الهند جامعات ومدارس كثيرة ؛ فهناك من هذه المعاهد مبع وعشرون ألفاً وخمسمائة ، لمختلف أطوار التعليم ودرجاته ، منها ألفان وستمائة مدرسة ثانوية ، وعشرون ألفا ابتدائية ؛ وثمانية وتسعون معهداً صناعياً وفنياً .

وفى الهندسبع وعشرون جامعة ، بلغ بعضها من الرقى والتوسع ما يضعها فى مصاف خير الجامعات الأوروبية : كامعات بومباى، وكلكتا، ومدراس، وميسورى، وناجيور وباتنا ، وبنجاب ، والله آباد، و بنارس، ثم جامعة آجرا الإسلامية الشهيرة.

وتقع كل من هذه الجامعات في وسط مقاطعة هامة بحيث

يسهل على الناس أن يقبلوا عليها من جميع أنحاء الهند ، فيرتشفوا فيها مناهل العلم العذبة .

وهذه المعاهد على كثرتها وتعددها قطرة فى بحر زاخر فأهل الهند أر بعائة مليون، ومثل هذا العدد يحتاج إلى عشرات أمثال عدد المدارس الموجودة فى الوقت الحاضر.



جامعة بنارس الهندوسية

ولقد تبين الهنود - بفضل يقظتهم الحاضرة - مدى ضرورة العلم لتقدمهم، وإصلاح عيوبهم الاجتماعية حتى الطائفية منها، ولذلك يعملون على نشر المدارس ومضاعفتها فى أسرع وقت ممكن.

## ٧

لا أظن أننى شاهدت مدينة خلفت فى نفسى أثراً بليغاً مثل دلهى عاصمة الهند، وسيدة المدن، وقبلة السائحين الذين يتوافدون عليها من أجل مشاهدة آثارها، ودراسة معالم تاريخها. وتعتبر دلهى من أقدم مدن العالم، فقد شيدت قبل روما، وعرفت قبل عهد الإسكندر، وظلت مند ذلك الوقت محتفظة بجمالها ورونقها، فلم تنل الدهور المتعاقبة شيئاً من عزتها وجبروتها، ولم تهز الأحداث التاريخية مكانتها، فقد كانت دلهى أقوى من التاريخ ، فوتفت غير عابئة به مهما تقلبت أطواره وتباينت من من التاريخ ، فوتفت غير عابئة به مهما تقلبت أطواره وتباينت

ولا أظن أن أحداث الستقبل ، مهما عظمت ، ستؤثر على تلك المدينة ، أو تحنى رأسها ، فتكسر شوكتها ، فقوة دلمى لا تكمن فقط فى مبانبها الجيلة وآثارها الرائعة ؛ بل إن تلك القوة تنبعث أيضاً من موقعها الفريد، فهى تمتد من الجنوب إلى

الشهال ، فتقع فى مهب الرياح الجبلية الطيبة التى تخفف كثيراً من وطأة صيفها الهندى القائظ ؛ فضلا عن أنها تقوم عند مفترق الطرق الهندية الهامة ، بحيث تستطيع أن تطل من برجها الشامخ على أنحاء البلاد المختلفة ، فتملك ناصيتها .

وتقع دلهى عند نهاية ممر كبير ، يجرى من الشهال الغربي ماراً بوديان نهر السند ، بين سلسلة جبال الهملايا ، وصحراء راجبوتانا . ويتسع هذا المر عند وادى چومنا ، فيصبح سهلا كبيراً ، يتجه نحوالشرق ، ويمتد من الهند الوسطى إلى الجنوب، فلا يعوقه عائق ، حتى خليج البنغال . و بفضل هذا الموقع الفريد غدت العاصمة مركزاً هاما تلتقى عنده الطرق الحديدية الرئيسية ، وتنتشر منه التجارة ، إلى أنحاء العالم الخارجي .

ولقد قامت فى الماضى محاولات عدة لمحو سلطان دلهى ، وإضعاف قوتها ، بإنشاء عواصم أخرى فى مناطق قريبة ، فباءت المحاولات بالخسران ، وهبت عوامل الطبيعة تحمى مجدها القديم ، فانتصرت العاصمة التاريخية بعد صراع قصير .

ولا يصح أن تعتبر دلهي مدينة واحدة ؛ فهي سبع مدرف مندمجة متصلة ، لبعضها تاريخ مجيد ، ولبه ضها الآخر ذكريات محزنة ، ما زالت مائلة للأذهان بفصل الآثار القائمة : فقد أقام مدنها السبع ملوك وأباطرة متعاقبون ، شاءت التقاليد أن يشيد كل منهم مدينة حديثة تعرف باسمه ، وتخلده على مر الزمن ؛ وعندما يتم بناء تلك المدينة ، تقام الاحتفالات الرائعة ، والأفراح السكبيرة ، و يشترك الشعب فيها ، فيشبع الحكوم غرور حاكمه ، و يشعره بما أتى من عمل مجيد .

ولا نستطيع أن نتكلم عن دلهى الحاضرة ، دون أن نذكر دلهى الماضية ، فحاضر المدينة وماضيها مندمجان بحيث لا يمكن التفرقة بينهما . وفي كل ركن منها يقوم أثر خالد ، يربط القديم بالجديد ، ويعيد إلى الذهن صفحات مجد تخالتها المآسى والأحزان .

وقد لا يمكن العودة بتاريخ المدينة إلى بدايته ، لأنها أقدم عهدا من أن يستطيع المؤرخ دراسة تلك الحقبة من الزمن ؛ ولكننا بعرف أنها كانت منذعام ٣٨٠ميلادية مدينة هندوسية صغيرة ، تعاقب على عرشها حكام هندوس ، منهم الامبراطور « تشاندرا چويتا » الذي ما زال اسمه منقوشاً على عامود حديدي تاريخي .

وظل الهندوس سادة المدينة حتى عهد «بريتڤى راج» الذى اشتهر بقوته وشجاعته ، فكتبت أعجب الأساطير عن غزواته وفتوحاته ، ثم قلبت الأقدار له ظهر الحجن ، فقتل فى معركته الأخيرة أمام محمد الغورى عام ١٩٩١ ميلادية ، و بموته سقطت المدينة فى يد المسلمين ، فدخلوها منتصر بن ظافر بن ، وغدت منذ ذلك المهد عاصمة الهند الإسلامية .

وارتقت دلهى بفضل محمد الغورى ، وقفزت فجأة من مدينة صغيرة إلى عاصمة امبراطورية كبيرة ، تتوالى فيها العهود الإسلامية . وزال عنها شر المغول الذين أقلقوا بلاد الهند طويلا وأنزلوا بأهلها ألوان الشر والتعذيب ، فساد الأمن وعم الرخاء ؛ ولكن الحروب المتوالية ، والإصلاحات الضخمة ، أنهكت محمد الغورى ، فاعتكف بعيداً ، وترك الحكم بين يدى قائده هطب الدين أيبك » ، مما أطمع القائد في السلطان ، فأعلن استقلاله التام عام ١٢٠٦ م .

وتاريخ قطب الدين حافل بالحجد، فقد دعم الأمن والاستقرار، وحمى الهندوس شر المغول بجيوشه الفوية، وعلى الرغم من توالى الحروب والمعارك، وجد فسحة من الوقت يقوم فى خلالها

بإصلاحات داخلية ، كان لها أثر كبير في رقى البلاد سياسة و إجتاعاً ، وسار على نهج من سبقوه فبنى حياً جديداً عند طرف الدينة يعرف الآن بمدينة « قطب » ، وجعل منه قلعة حصينة تطل على الطريق .

وأراد أن يتوج مدينته بجامع جديد ، فأمر بهدم معابد الهندوس ، فهدم منها سبعة وعشرون ، وبنى جامع « قوة الإسلام » بأعمدتها وأحجارها ؛ وبذلك أغضب الهندوس بعد رضا ، وأوغر صدورهم ، فحقدوا عليه ، وعلى أتباعه السلمين ، فنشأت المشكلة الطائفية بين السلمين والهندوس ، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا بقيت مشكاة الهند الأولى !

وكانت دلهى بعد ذلك مسرحاً لظاهرة اجتماعية نبيلة ، تثبت ذكاء بعض حكام الهند المسلمين ، وسبقهم فى ميدان التقدم والتجديد ، فقد خلف قطب الدين ملك اسمه « الطمش » ، لم يعجبه ضعف أولاده وتخاذلهم ، فأورث عرشه ابنته المحبوبة « راضية » ، فكانت المرأة الوحيدة التى ارتقت المرش ، وحكمت الشعب منذ بدأ تاريخ الهند إلى الآن .

وحققت الملكة راضية آمال أبيها ، وأثبتت بتصرفاتها

الحـكيمة قوة كبيرة ، ونظراً بعيداً ، وسلامة في المنطق والسياسة ؟ ولـكنها ماتت بعد سنوات ثلاث ، والبلاد مليئة بالفتن والثورات ، لأن راضية لم تتمكن – بالرغم من جبروتها – من تغيير عقيدة الرجال في حكم النساء !



قلمة دلهي بناها الأمبراطور شاه جهان

وتوالى بعدها ملوك، ونازع بعضهم بعضاً العرش، فأنتشرت الفوضى، واختل الأمن، حتى استقر الحركم في يد « غياث الدين

توجلاك » فأعاد النظام ، ونشر الرخاء ، وأمن البلاد من المغول الذين تحركوا بفضـــل هذه الفوضى ، وارتفعت رؤوسهم من جديد .

وأراد تسجيل مجده بمدينة أخرى، فشيد حياً جديداً في دلمی ، ۵ أسماه توجلاك أباد » ما زالت خرائبه قانمة ، تردد أسطورة عجيبة يتداولها الناس عنالسبب في موتالمدينة الحديثة ، وهي ما تزال في ألمهد. تقول الأسطورة: إنه كان في دلهي إذ ذاك شيخ طيب اسمه « نظام الدين » ، أراد أن يبني لنفسه صومعة فمنمه الملك وطرده ، فغضب الشيخ ولمن المدينة الجديدة ، ودعا عليها بالخراب . وحدث بعد ذلك مباشرة أن هجر الناس « توجلاك أباد » فجأة فخلت إلا من الوحوش والضوارى ؛ فلما سمع الملك بذلك ، خرج على رأس جيش كبير ، لتأديب الشيخ ؟ وأفيمت الزينات وأقواس النصر في طريقه ، فسقط قوس منها على رأس الملك ، فقتل لساعته ؛ مما ضاعف إيمان الناس بقوة نظام الدين وسطوته .

وقد يرجع السبب فى هجر المدينة إلى غير لمنة الشيخ ، ولـكن المصادفات ساعدت على رواج القصة ، فرجفت قلوب الناس هلماً من اللعنة ، وكتب على توجلاك أباد أن نظل إلى الأبد مأوى للقردة و بنات آوى والذئاب !

و تعاقب الماوك على عرش دلهى ، وقام كل منهم بما استطاع من أعمال يتوجها أبداً حى جديد . وكان بعض الماوك خشنا ، فلف خشونة فى آثاره، وكان البعض الآخر رقيقاً فنانا ، فسجل فى البناء والتعمير تجديدات رائعة . وكان بعضهم متسامحاً ، فعاش الهندوس فى ظله آمنين ، وكان البعض قاسياً متعصباً ، فاضطهد هذه الفئة وأذلها كثيراً .

وفى عهد محمد توجلاك -- ثالث حاكم بعد غياث الدين -- نزلت بدلهى ضربة قاضية ، حطمت عظمتها ، ونالت من مكانتها وتركتها تنقلب فى ألو ان الشقاء ردحا غير قصير من الزمن ؛ فقد اشتد ساعد المغول من جديد ، إثر المحلال العرش فى العهود الأخيرة ، وما نتج عنه من ثورات وضعف . وتحركت أطاع المغيرين ، فقام تيمور الأعرج ليستعيد مجد المغول ، واسترد بغاراته المروعة معظم أراضيهم القديمة ، فلما اكتملت قوته هجم على شمال المند بجنده الأشداء .

وكانت دلهى قبلته فسار إليها وهو يصحب مائة ألف أسبر

هندوسى ، فلما وصل إلى ضواحى اللدبنة ، فوجىء بجيش يقوده «مالوخان» ، فأثار الجيش وحشية تيمور ، فقتل جميع الأسرى خشية أن يهبوا لمساعدة مواطنيهم!!

ولم يثبت « مالوخان » طويلا أمام المغير ، فسقطت دلهى فى يد المغول ، واجتاحت جيوشهم الشوارع والقصور ، فتركتها خرائب وأطلالا . واشتبك الأهالى مع الجنود ، وقام بين الفريقين عراك انتهى بأفظع مذبحة يذكرها التاريخ . ولم يبق تيمور بدلهى أكثر من أسبوعين ، وغادرها متجها نحو نهر جومنا ، وعاد إلى بلاده عن هذا الطريق ؛ فلم يكن المغول أهل استعار دائم ، بل كاوا أشبه بعصابات تسعى وراء الثروة والدكنوز ، وتعود بها من حيث أتت .

وتركت غارة تيمور في دلهى أثاراً لاتنسى ، فعلى الرغم من بقاء العرش، ذهبت هيبته ، وأصبح عرشاً مزلزلا خاوياً : تحيط به الفاقة ، ويخيمه العوز ، وتتردد في جنباته آهات الأهالى ، وقد كاد يهلكم الجوع والفقر . و بقي الملك « محمد توجلاك » على العرش يأتمر بأمر تيمور ، و يرتجف جزعا لذكرى هذا الأعرج ، فيدفعه الجزع إلى تنفيذ أوامر المغير ، وتلبية رغباته .

وعلى جدران المسجد الذي بني عام ١٤٠٤ نجد وصفاً محزنا ، للشقاء الذي نتج عن غارة المغول ، وللتعس الذي خافه تيدور وراءه . وبموت « محمد توجلاك » عام ١٤١٤ تختني حياة كلها شقاء، ويذَّهي عهد الأسرة التوجلاكية، التي حكمت دلمي أجيالا متعاقبة ، ويليها حكم المغول بما فيه من فضائل ونقائص . ولم تترك عهود المغول الأولى غير خرائب نراها اليوم في دلمي ، حتى تولى العرش الامبراطور العظيم «أكبر» فاستهل حكمه بمحاربة الهندوس الذين قويت شوكنهم ، فاستقلوا بدلهي ، ونصبوا عليها واحداً منهم ، فهزمهم شر هزيمة ، وأعاد سلطان المسلمين على المدينة.

ولا شك أن « أكبر » أعظم باطرة الهند قوة وجبروتا وصلاحاً ، ولكنه كان متقلب المزاج ، نارى الفضب ، فإذا ثارت ثورته ، أتى أهول الأعمال وأقساها . ويذكر تاريخ الهند قصصاً كثيرة عن غضبات هذا العاهل ، منها أنه كان لأكبر مرضع أفرط فى حبها ، فغدت وابنها «أدهم خان» صاحبى السلطة والفوة فى البلاد . واستلان لها « أكبر » عن طيب خاطر ، مناطر ،

فنفذ سیاستهما، وعمل بمشورتهما، مما حرمه الاستقلال في الحكم و الرأى .

وحدث ذات يوم أن قامت مشادة بين « أدهم خان » وأحد الأمراء ، وانتهت المشادة بأن قتل « أدهم » الأمير في بهو من أبهاء القصر ، ثم خشى أن تصل القصة مشوهة إلى الإمبراطور، فأمرع إلى مقابلته ، واقتحم حجرته ، وما زال سلاحه في يده ، لطلب العفو والمغارة من صديقه وأخيه في الرضاعة .

وفوجى، «أكبر» بابن المرضع أمامه بسلاحه فانقلب مزاجه، وتأجبت نيران غضبه، فلم ينتظر حديثًا أو إيضاحًا، وهجم على « أدهم » وحمله بين ذراعيه، وألقاه من النافذة، فسقط فوق أسوار القصر قتيلا مهشما!!

وعند ما زایله الغضب تبین أن المرضع لن تغفر له قتل ابنها الوحید ، فأقصاها عن القصر ، وأبعدها عن المدینة ؛ واستقل بالحکم والرأی ، ولم یعد هناك من یوحی إلیه أو یوجهه .

واستعادت دلهى مجدها ثانية ، ففدت كما كانت قديما سيدة المدن ، وتاجها الرفيع ، ولكن محنة أخرى نزات بها ، فني يوم من عام ١٥٦٤ كان الإمبراطور « أكبر » يمتطى صهوة حصانه

فى طريقه إلى قصره بعد جولة خاصة ، فقام أحدهم بمحاولة الاعتداء على حياته ، فقضايق الإمبراطور ، وقرر أن يؤدب أهل دلهى جميعا ، فأمر بنقل عاصمة ملكه إلى مدينة «آجرا» ، وبذلك قضى على تجارة البلدة ، التى كانت تقوم على التعامل



ديوات ايقاس أو قاعة الاجتماعات الحاصة بقصر شاه جهان

مع البلاط والأمراء والحكام ؛ وقاست دلهى أزمة اقتصادية شديدة ، أنزلتها مرة أخرى إلى مدينة ثانوية لاحول لها ولا قوة. وانتعشت « آجرا » على أطلال محنه دلهى ؛ وظلت معقل الأباطرة بعد عهد « أكبر » ، وبلغت أوج عزها ورفاهيتها فى عهد « شاه جهان » الذى أغرم بالجال فى المبانى والمنشآت ، مما جعل تلك المدينة جنة وارفة الظلال .

ولشاه جهان قصة خلدته إلى اليوم ، فقد كان له زوجة إسمها « ممتاز » ، اشتهرت بجمالها الرائع وحسنها الفريد ، فتدله الإمبراطور في حبها ، وفضلها على نسائه الأخريات . وماتت ممتاز في أوج شبابها ، فحزن زوجها عليها ، وشيد لها مقبرة « متاز في أوج شبابها ، فحزن زوجها عليها ، وشيد لها مقبرة فقد بنيت جدرانها بأنمن أنواع المرمر ، وزينت بالذهب فقد بنيت جدرانها بأنمن أنواع المرمر ، وزينت بالذهب الخالص ، ورصعت بالماسات واللآليء النادرة ؛ وهو عمل جديد في البناء لم يعرف من قبل أو من بعد . ويقال إن منظر القصر في البناء لم يعرف من قبل أو من بعد . ويقال إن منظر القصر في ضوء القمر قد ذهب بلب بعض الأوروبيين ، فاختبات عقولهم أمام جماله الساحر .

وكما ارتفعت آجرا في أيام شاه جهان، قدر عليها أن تموت في عهده أيضاً، فقد أراد الإمبراطور أن ينشىء شوارع واسعة في الحيى التجاري، ولكن التجار رفضوا الخضوع لإرادته،

وأبوا تخريب حوانيتهم بتلك الطرقات الواسعة ، وبذلك صبوا الخراب على رءوسهم ؛ فقد عاد بالعاصمة إلى دلهى ، ليلقى على العصاة درساً لاينسى ، فدبت الحياة فى سيدة المدن ، وماتت



ديوان إيام أو قاعة الاجتماعات العامة بقصر شاه جهان

غریمتها بعد بوار تجارتها ، و دمار تجارها الجشمین! و بنی شاه چهان حیاً فی مقره الجدید ، وأقام « چهان أباد » عند أطراف دلهی ، و توجها بقصر منیف ، و جامع فسیح ، وقاعة كبيرة للحفلات ، فبذت بجمالها وفخامتها ما سبق أن بناه الأباطرة السابقون . وظلت إلى اليوم صبية وفتية ، وقد هرمت مدن دلهى الأخرى ، وتداعت جدرانها ، وأمست خرائب وأطلالا .

ولا شك أن دلهى أفادت كثيراً حلال عهد شاه جهان ، وسمت إلى مكانة لم تصل إليها من قبل ، فانتقلت إلى أوروبا شهرة ثرائها وجمالها ، واسترعت أنظار الكتاب والأدباء هناك ، فكتبوا الكتبر عنها ، مما دفع تجار الغرب إلى زيارتها ، فباعوا تحفهم لبلاطها ، وعادوا بأضعافها إلى بلادهم .

ولكن الثراء يورث العلمع ، فعند ما اشتد المرض بالإمبراطور تنازع أولاده الملك ، وعمل كل منهم على استلابه دون الآخرين ، وتوج ابنه « أورنجزيب » نفسه على شمال للدينة ، واعتقل والده ، ونقله إلى آجرا ، ويقال إنه سجنه حتى موته فى غرفة صغيرة تطل من بعيد على «تاج محل»، ليرى فى كل لحظة رمز مجده ، ويوازن بينه وبين تعسه وشقارته !

· و بعد وفاة شاه چهان خرج أورنجزيب يبحث عن أخيه «دارا» ليقتله، ويزيحه من طريقه، فظفر به أخيراً. وتقول كتب التاريخ إن الأخ القاسى وضع «دارا» على حصان وقد أنجه وجهه إلى الذيل ، ليكون هذا دليل الذلة والمهانة ، وأمر أن يطوف هكذا في جميع أبحاء المدينة ، ثم قتله بعد الطواف شر قتلة ، فبكى الناس أميرهم المحبوب ، وحزنوا عليه عهداً طويلاً .

وحكم أورنجز يب بلاد الهند حتى بلغ الواحدة والتسعين من عمره ، فكان مصدر الرعب والفزع ، ورمز الوحشية المنقطعة النظير ، حتى عاش ابنه « باهور شاه » أر بعين عاماً وهو يرتجف لمجرد رؤية اسم ابيه مخطوطاً على الورق!

وظلت دله معقل الأباطرة حتى أفل نجم المغول ، وغربت شمس إمبر اطور يتهم ، فزالت بزوالهم صفحة هندية ، مليئة بالمجد والشر : فقدكان حكم المغول على عظمته ومظاهر عمرانه ، حاشدا بالمؤامرات والدسائس والتقتيل ، فقسدت أخلاق الشعب ، وارتفعت رءوس المشاغبين ، وتوالت الثورات والمذابح ، وتسلل إلى البلاد خطر داهم ، يتمثل في شركة تجارية انجليزية هي هم شركة المند الشرقية »!!!

ونوطدت دعائم الشركة فوق أطلال الفساد والانحلال ، وتأصلت جذورها مع عهود الثورات المتوالية ، وبلغت قوة لا يستهان بها أيام الإمبراطور « علم شاه »، فلما أحس جنود الهرامًا — حرس الإمبراطور — بالخطر المقبل ، نظموا الجيوش لحاربة الإنجليز ، وهجموا على قوات لورد ليك ، فردهم على أعقابهم ، واحتل دلهى ، فذهب استقلال الهند إلى الأبد!

ولم يرض المهراتا بالهزيمة ، فأعادوا تنظيم جيوشهم ، وحاصروا دلهى بعد عام ، ولكنهم خذلوا ثانية أمام الإنجايز ، واضطروا إلى رفع الحصار بعد أسبوعين . وتلا رفع الحصار ثورة داخلية قام بها المسلمون لطرد المستعمرين ، واستعادة مجدهم في الهند ، ففشلت الثورة ، وأتت بعكس النتيجة المرجوة ، إذ عقد الانجليز عزمهم على إخماد أنفاس تلك الفئة المشاغبة ، فصادروا أملاك السلمين، وقتلوا خيرة رجالهم، وطردوا الباقين من المدينة، وشردوا النساء والأطفال، وهدموا الساجد الصغيرة ، وأسكنوا جنودهم في الكبيرة منها ، حيث لا تزال آثار نيران مطابخهم باقية على جدرانها إلى الآن !

ورحب الهندوس بالمستعمر الجديد ، ووجدوا فيه منجداً لهم من أعدائهم الأولين ، فاستجاب الانجليز لشعورهم ، واحتضنوهم وخصوهم بالمراكز والوظائف العالية وغير العالية ، فدالت دولة المسلمين في الهند!!!

## **公 公 公**

هذا هو مجمل تاریخ مدینة دلهی ، وفیه نقرأ قصة بلاد الهند کلها ، بأحداثها السیاسیة والطائفیة ، فدلهی کما قات سابقا هی الهند ، والهند دلهی ، ومن المستحیل الفصل بین الأثنتین ، فنی جوها یختلط القدیم بالحدیث ، وعلی مسرحها یمتزج الماضی بالحاضر ، مما یضنی علیها سحراً عجیبا .

وعلى مقربة من دلهى القديمة أنشأ الإنجليز عام ١٩٣٠ مدينة أخرى هى دلهى الجديدة ، وفيها تتمثل روح البصر الحديث وفنه ، فبيوتها صغيرة أنيقة ، تحيط بها مسطحات واسعة من الحشائش الخضراء ، والأشجار الباسقة المظللة ، حتى لتعجز العين عن رؤية المنازل المختفية وراءها .

و یخترق المدینة طریق «کوینزوای » ، ویقوم علی رأس هذا الطریق قصر نائب الملك ، الذی زاره دوق وندسور أیام كان ولى عهد الامبراطورية البريطانية ، فقال لفرط ما رآء من البـذخ :

-- الآن عرفت كيف يعيش المرء عيشة الماوك!

وتقوم دور الحكومة فى قلب دلهى الجديدة ، وتتكون تلك الدور من بناءين ضخمين متو اجهين: أحدهم «السكرتارية» والأخرى « المجلس التشريعي » وكلاهما مبنى على الطرزين الكلاسيكي والهندى .

وتسترعى دار الإذاعة الأنظار بجهالها ، فهى بناء مستدير به اثنتا عشرة غرفة للفناء والمحاضرات، فرشت أرضها بالبسط الحراء الجميلة ، ويتوسط كل منها مذياع صغير منخفض لايزيد ارتفاعه على قدم ، لأن الما دة المتبعة هناك أن يجلس الفنانون على الأرض!

وبدار الإذاعة واحد وعشرون جهازا للارسال بما يجملها من أقوى محطات العالم، و يمكن القائمين بها من إعداد برامج شتى بالعربية والإنجليزية والإيرانية ولغات الهند المختلفة .

ودلهى الجديدة تعتبر عن جدارة أنظف مدن الهند فلا تعيش بها ذبابة أو حشرة واحدة ، وذلك لأنها شيدت على أسس علمية حديثة ، فرشت أرجاؤها من الجو بالمقاقير المطهرة . وتعد المدينة ملجأ الأمراء والأغنياء وكبار الموظفين الذين يتقاضون مرتبات ضخمة ، رفعت مستوى المعيشة ، فغدت نفقات الحياة فيها فاحشة .

وتركت الحرب العالمية الثانية على دلهى الجديدة أثراً ملحوظاً ، فالسيارات الخاصة معدومة ، ووسائل النقل ضئيلة ، ونفقات الانتقال عالية جدا ، لإهال الحكومة تحديد سعر لها معقول . وأزمة المساكن هناك على أشدها ، فقد شغلت القوات المتحار بة كثيرا من مبانيها ، وحال الغلاء دون تشييد الجديد منها ، ولذلك أقامت حكومة الهنذ خياما في قطعة من الفضاء المتسع ، ليعيش فيها صغار الموظفين مع أسراتهم .

## ٨

كنت أظن أن مصر تفوق البلاد الأخرى من حيث عدد المتسولين الذين يعيثون فساداً فى مجتمعها ، ويتجمعون فى طرقاتها تجمع الذباب ، فيسيئون إلى سمعة بلادنا ، ويتركون فى ذهن السائح صوراً قبيحة ، تظل إلى الأبد واضحة ، حتى ليصغر أمام

وضوحها ماقديراه ذلك السائح من صور مصرية أخرى ، لمظاهر عمرانية طيبة ، أو آثار تاريخية خالدة .

وكنت وما زلت أعتقد أن آفة مصر الكبرى هؤلاء المتسولون ، الذين ارتضوا الذلة ، ولم يقبلوا عنها بديلا ، لأنها تدر عليهم أرباحا عظيمة ، دون جهد ، ودون مقاومة مذكورة من الشعب والسلطات . وضاعف عددهم تهاون الحكومات وشجعهم على المضى في طريقهم الممقوت ، فانتشروا في المدن انتشار الجراد ، ليقتحموا كل مكبن حتى بيوت الله ، و يضطهدوا العباد بلجاجتهم و إلحاحهم ، و يمسكوا بتلايب الناس فلا خلاص إلا بدفع الفدية وهي القرش !

والعجيب أن الكثرة الساحقة من منسولينا لا تثير رؤيتهم رحمة أو شفقة ، فعلى وجوههم سياء الرذائل التي ينطوون عليها ، وعلى أبدانهم الصحيحة دلائل القوة التي تمكنهم من العمل الشريف ، واكتساب الرزق بوسائل غير التسول والاستجداء . ولكن عدد التسولين المصريين تضاءل في ذهني أمام جيوش إخوانهم الهنود ، حتى خيل إلى أن مصانع التسول

الأساسية تقوم في تلك البلاد ، وما مصر إلادولة صغيرة تستورد جزءاً يسيراً من منتجات هذه المصانع !

وتلفت هذه الظاهرة نظر الغريب هناك، فني كل طريق أساسى أو فرعى ، وفي كل ركن ظاهر أو خنى ، يتجمع المتسولون الهنود عشرات عشرات، يستجدون المارة بسلوات ودعوات لانهاية لها .

ولكن المتسولين الهنود يختلفون عن زملائهم المصريين كل الاختلاف، فدلائل البؤس الحقيقي في وجوههم الصفراء الذابلة ، وعيونهم التي أعماها الجدري ، وأجسادهم الضامرة النحيلة تنطق بالحرمان ولهلجوع والعرى ، مما لا يدع مجالا للشك في أنهم يقاسون شظف العيش ، وضيق ذات اليد .

والفقر فى الهند ظاهرة ملحوظة ، لا تقتصر على طائفة المتسولين فالطبقات العاملة محرومة أيضاً مما لا غنى عنه ، والقرى صور صادقة للغبن الاجتماعي الذي ينزل بأهلها .

والجوع والعرى والحرمان أول مشاكل الهند الخطيرة ، فقد استفحل الشر فى هذه الناحية ، وتهدد حياة مئات الملايين ، وفى العام الماضى ذهبت مجاعة البنغال بمليونين من الأنفس . وقد

يكون من المستحيل أن نصف للقارىء ما حدث في هذه المجاعة من فظائم ، ولذلك سأ كتني بنقل نبذ قليلة من مقال كتبه چون فردريك ميهل – أحدالجنود الذين اشتركوا في مكافحة مجاعة البنغال – وقد ترجم هذا المقال ونشر بمجلة « المختار » . قال بعد أن وصف فنادق كليكتا الناضرة ووسائل الراحة فيها : « بيد أن كلكتا كانت كذلك بلداً يخيم عليه الجوع والموت ، فلم يك ثمة أرز أو ذرة لسكان أحيانها الوطنية الممتدة الأطراف، أو لطائمة الشحاذين والمنبوذين الذين يذرعون الشوارع والطرقات . ولم يكن لهؤلاء جميعاً إلا الأفاريز الجرد حيث يستجدون المارة فضلة من الطمام ، ويدلكون بطونهم المنتفخة وهم يزحفون وراء أهل اليسار من الخاصة والأوروبيين. هناك على قارعة الطريق كانوا يسقطون جثثاً هامدة حتى تأتى سيارات النقل، فتحملهم إلى أفنية حرق الموتى ۽ .

ويقول في مكان آخر :

لا لن يعرف أحد أبداً كم من الناس ما توا فى مجاعة البنغال،
 فقد غلا الأرز ورخصت الحياة فى طول الولاية وعرضها، ولم يكن
 ثمة إحصاء دقيق لعدد من أحرقوا، فقد ترك كثير من الجثث

تبلى حيث وقعت . وقد تضلعت كلاب كلكتا شبعاً فى وليمة الموتى ، وجاست خلال الشوارع تنهش لحوم البشر وتحمل عظامهم بين أنيابها ، وكانت تهاجم الموتى الذين يسقطون ساعة يكفون عن المقاومة . ولقد رأيت غير مرة كلباً يصارع امرأة تملكها الفزع ، ليستولى على جثة زوجها » .

ويقول في مكان ثالث:

 لا ومررنا بمحلة لإعانة الجائمين من ضحايا الجاعة ، فرأينا المشرفين عليها يوزعون غرارة من الأرز — غرارة واحدة فقط - على آلاف من الناس، فكنت ترى الأحياء في مقدمة الحشد يتبلغون بما يقيم أودهم، وترى الموتى يحصى عددهم في فناء في مؤخر الدار . وفي هذا المساء عندما قدمني كروفورد إلى رثيسه سألته عن محلات إعانة المجاعة ؛ وكم نفس استطاءت هذه المحلات إنقاذها ؟ فجاء جوابه صريحاً قاطعاً : ﴿ إِنْكُ لَنَ تستطيع أن تقف شر الجاعة ببضمة أكياس من الأرزكا تعلم، ولـكن هذه المحلات تخدم غرضين ، فان فرصة الحصول على حفنة من الأرز تجتذب من الجائمين من هو أقرب إلى التضعضع ِ

والسقوط، وحتى إذا نحن لم نستطع أن نطعمهم جميعاً، فإن هذه المحلات تجمل من السهل جمع جثمهم "»

هذا ما حدث فى مجاعة البنغال منذعام ، أما الأخبار الحديثة فتقول : إن شيطان الفناء جوعاً ، يلوح بمنجله البغيض فوق رؤوس مائة مليون من الهنود .

والوسيلة الوحيدة لإنقاذ هؤلاء أن يسرع العالم الخارجي بإرسال الأغذية ، وهو مطلب متعذر ، فالعالم أجمع بتضور جوعاً ، وأزمة الغذاء في الغرب أشدمنها فتكا في الشرق ، فما بالنا بالهند، وهي تقع في نهاية المعمورة ، وتتطلب مساعدتها مئات السفن التي لا تتوافر في الوقت الحاضر !

والهند بلاد المفارقات العجيبة ، فهى أيضاً موطن الغنى الفاحش ، فبين جنباتها يعيش ملايين العراة الجياع ، كما يعيش أعظم أثرياء الدنيا ، ممن يملكون ثروات لا تعد أموالها ولا تحصى .

وثروة كثير من الأغنياء فى الهند، لا مثيل لها فى أى بقعة أخرى من بقاع الأرض. ومن ذلك أن أحد الأغنياء الهنود

<sup>(</sup>١) حمَّدُهُ النبذُ منقولة حرفياً من الترجمة العربية للمقال في مجلة المختار!!

أقرض الحكومة البريطانية عند بدء الحرب العالمية الثانية ، ثلثائة وخمسين مليوناً من الجنيهات! ونحن نعرف أن المرء عادة لايقرض ثروته كلها، بل جزء مما يستغنى عنه، فعلى هذا القياس بمكننا أن نتصور ثراء هذا الرجل بالتقريب.

وأذكر بهذه المناسبة أنى نزلت فى إحدى البلدان الهندية ضيفة على مليونير معروف ، فلما سافرت بعد ذلك إلى أماكن أخرى ، حدثت أصدقائى عن مضيفى ، وثروته الكبيرة ، فنظروا إلى دهشين وقالوا :

- نحن نعرف هذا الرجل، وهو ليس غنياكا تتصورين، قروته لا تزيد على خمسة عشر مليوناً من الجنيهات!

قلت:

وكم تبلغ ثروة الغنى اذاً فى بلادكم ؟
 قالوا :

— مثات الملابين بل آلافها !

وحدثتهم عن مصر ، وأفهمتهم أن ثروة مضيني التي يزدرونها لا يملكها مصرى واحد ، فدهشوا وتعجبوا ، واستنكر بعضهم قولى ، لأن مصر في اعتبارهم بلد الغني والرخاء! ومرتبات كبار الموظفين الهنود عالية جداً ، تبلغ في أحيان كثيرة بضع مئات من الجنبهات كل شهر ، ويتقاضى بعضهم في سن مبكرة ، ما يتقاضاه رئيس الوزراء في بلادنا . وقد سألني أحدهم عن نصيب زملائه المصريبين من مال الحكومة ، فلمأ ذ كرت له أنهم ـ عدا الوزراء ـ قلما يبلغون مائة جنيه عند سن الستين، حزن واغتم، لفقر إخوانه كبار الموظمين المصربين!! والعجيب أن بعض الأغنياء الهنود ينفقون المال فبما لا يجدى أو يفيد في نظري، فيمضغون «البان» المحشوة باللؤلؤ المصحون، ويأكلون الفضة والذهب مع الطعام ؛ فقد دعيت مرة إلى وليمة كبيرة، ورأيت صحون الأرز والهلبية مغطاة بورق فضي كالذي يستعمل فى لف الحلوى ، فلما حاولت أن أزيح ذلك الورق ، قيل لى إنها صفائح من الفضة الصافية ، على أن التهمها مع الطعام، ففعلت خضوعاً لتقاليدهم ، و إن ارتجف قلبي طيلة الوقت لمجرد التفكير في أن أمعاني تضم ممدناً نفيساً كنت أنمني لو قبضت

وبينما تبجد أحد زعماء الهنود يوزن بالماس ، إذ بنا نجد آخر إذا رزق ابناً أو حفيداً وضعه في مهد صغير في البهو الرسمي للقصر ، تم يدعو أهل مقاطعته لمشاهدته ، فيلبون جميما الدعوة ، ويضع كل منهم عند مروره بالمهد عملة ذهبية ، مع أن هذا الرجل أغنى أغنياء العالم،وليس في حاجة إلى المزيد من أتباعه العراة الجياع. هذا هوحال أغنياء الهنود وكبار موظفيهم وسواد الشعب تفتك به المسغبة، وخمسة وسبعون في المائة من الهنود لايستر أجسامهم شيء غيرقطعة صغيرة من النسيج البالى حول خصورهم، والعال والزارعون يقاسون ألوان الحرمان ، لضآلة أجورهم فطبقة الكناسين أي المنبوذين ، رجالاً ونساءً ، يتقاضي الواحد منهم روبية فى الشهر أى ثمانية قروش! أما أجر العامل الزراعى ، فثلاث أنات أى تسعة ملبات كل يوم ، مع غلاء الحياة الحاضرة! وتسعون في المائة من الشعب الهندى يتناولون وجبة واحدة كل يوم ، وهي وجبة صغيرة لاتغني ولا تشبع من جوع ، ولا تسلح الجسم بمناعة ضدالأمراض والأو بثة المنتشرة هناك ولكل هذه الأسباب نجد أن نسبة الوفيات في الطفولة مرتفعة جداً ، ومتوسط عمر الهندي سبعة وعشرون عاماً ، في حين أنه في مصر ثلاثة وثلاثون، ومع ذلك نضج ونستغيث لضا لة هذا المتوسط في بلادنا.

ومن المؤكدأن بلاد الهند غنية، وتربتها خصبة، وغاباتها كثيفة وثروتها المعدنية كثيرة، فكيف أمكن أن يبلغ الفقر فيها هذه الدرجة ؟

ولقد أثارت هذه النقطة عجبى ودهشتى، ودفعتنى إلى دراسة شىء قليل عن الحالة الافتصادية هناك، فخرجت من تلك الدراسة القصيرة بنتيجة صادقة وهى: إن مثل الهند مثل شجرة ضخمة من الذهب البراق، ولكن هذه الشجرة السحرية لا تعطى غير ثمار الجوع والموت والحرمان!

وقد یکون تشبیهی عقیها ، وبعیداً عن الجمال ؛ ولکنی أضعه بأمانة کما تراءی لذهنی تماماً دون تحریف أو تبدیل . أما کیف ولماذا بدت لی الهند شجرة ذهبیة ، فهذا ما سأحاول توضیحه فی اختصار ، حتی لا بثقل علی القاری تتبع ذلك التوضیح .

الهند قطرعظيم، بل قارة واسعة، يبلغ طولها الفين من الأميال و يبلغ عرضها الفين آخرين. وعلى هذا المسطح المترامي الأطراف يعيش أربعائة مليون من البشر، أي خمس العالم!

ولم يقتصر كرم الطبيعة للهند على المساحة وعددالسكان فقط فهى أيضا بلاد غنية من عامة الوجوه ، وفيها من الثروة مالوحسن استغلاله لرفع الشعب الهندى إلى مصاف أرقى الشعوب المتمدينة أما أين توجد الثروة ، فني المواقع ، والمناخ، والسكان ، والطاقة الزراعية ، والكنوز المعدنية .

وموقع الهند فريد، ففيها من مظاهرااطبيعة ما يحميها، ويرد عنها شر العدوان، فالمحيط بحوطها من ثلاث جهات ، وجبال الهملايا تقف سدا منيعا في الجبهة الرابعة . والقارة الهندية المنيعة بهذه الحدود الطبيعية مقسمة ثلاثة أقسام : فني الشهال سلسلة جبال المملايا أعلى جبال العالم ،وفي الجنوب هضبة الدُّكن ، وبين المنطقتين تقع سهول منبسطة ذات خصوبة زراعية لا يستهان بها ؛ وقد بلغ المزروع من هذه المنطقة مائة مايون من الأفدنة ! وتقوم الهملايا بعمل حيوى عظيم فى الزراعة ، فهى تمنع الرياح الجافة المنحدرة من وسط اسيا ، فبظل جو الهند محتملا مقبولًا . وهي منبع الأنهار الضخمة مثل السندوالجنج والبراهما يوترا : فرياح المنسون تحمل أبخرة البحار إلى تلك الجبال ، فتتحول إلى أمطار غزيرة تملأ الأنهار بالمياه ، فتروى الأراضي ، وتنبت غلة وفيرة . و بفضل الهملايا وُجدت بالهند مساقط مياه ، تولد الكهرباء المستعملة في الأضاءة ، وفي إدارة

المصانع ، وفي تسيير القطر . ويقول الأخصائيون إن هذه المساقط لا مثيلها إلا في الولايات المتحدة وكندا ، فلو استغلت على الوجه الصحيح، لتوافرت الكه باء في أصغر الغرى والدساكر، ولأصبح فى مقدوركل مزارع فقير أن يقتنى جهازاً لاسلكيا ، وينير كوخه، ويستعمل الآلات الـكهربائية في حقله وعمله وطهيه. وتمتد بلاد الهند على خطوط عرض مختلفة ، ففيها المناطق الاستوائية بغاباتها وزنوجها ؛ وفيها الجبال بثلوجها الدائمة، وسكانها الشقر، وفيها السهول بحقولها ومزارعيها الآربين أىأن الهند تحوى أجناسا بشرية مختلفة ، وهي ميزة عظيمة ؛ لأننا نعلم أن لـكل شعب صفاته الخاصة، التي تؤهله لناحية من نواحي الحياة العملية والاقتصادية:

وباختلاف المناطق تختلف الحيوانات أيضاً ، فهناك الدببة التلجية ، والفيلة الاستوائية ، والسائمة على أنواعها ؛ فن البقر وحده يملك الهنود مائة وثمانين مليوناً وهو ثلث بقر العالم أجمع ، ومن الغنم والماعز سبعة وثمانين مليوناً ، وهو سبع ما في العالم أيضاً . والسهول الزراعية واسعة يبلغ المزروع منها مائه مليون فدان ، و مكن مضاعفة هذا القدر بوسائل الرى الحديثة . وخصب التربة

الهندية عظيم ، ومناطقها المختلفة تصلح لزراعة أهم المحصولات ، وهى تغل فى الوقت الحاضر كميات وفيرة من القمح والأرز وقصب السكر والطباق والقطن والشاى.

أما المواد المدنية فموفورة فى الهند، وفى باطن أرضها ما يحتاج اليه سكانها، وينى بمطالب الصناعة فيها، مهما ارتقت تلك الصناعة واتسعت، بحيث لا يحتاجون معه إلى مزيد؛ ففيها المنجنيز والميكا والفحم والنحاس والبترول والقطران والحديد والمطاط إلى آخره. ويقول الإخصائيون إن باطن الأرض يحوى من الفحم ستين ألف مليون طن، وتقول الإحصائيات إن الهند ثانى دولة فى العالم من حيث المنجنيز، وقد بلغ ما استخرج منه عام ١٩٣٨ أر بمائه واثنين وتسعين ألف طن!

والهند لا تفتقر إلى شيء: فيها مائة مليون فدان من الغابات الاستوائية ، قال الخبراء الإنجليز إنها تستطيع أن تمد البلاد عائة مليون طن من الخشب كل سنة ، فلا ينال ذلك المقدار شيئاً من عزة الغابات ، أو يقلل من كثافتها !

ونرى من هذا العرض القصير كيف بدت بلاد الهند في نظرى شجرة ذهبية ، فروعها السحرية طويلة ممتدة ، فلو أمكن الشعب أن يصل إلى تلك الفروع ، و يستظل بها ، لكان للهنود شأن غير شأنهم الحاضر .

ولكن هذه الشجرة السحرية في الوقت الحاضر لا تظل إلا القلة ، أما الكثرة فنصيبها منها الجوع والحرمان . وسأشرح في إيجاز العلات التي تحول دون الاستفادة من خيرها ؛ فأهم الأنهار التي تنبع من الهملايا، وتروى السهول الزراعية، وهي السند والجنج والبراهما بوترا، لا يمكن أن تؤدى وحدها وظيفتها كاملة ، بل يجب أن تساعدها مشروعات الرى الحديثة، لتتمكن من القيام بهذه الوظيفة ، وأهم تلك المشروعات القنوات التي توزع المياه بالعدل على أنحاء الهند، وتحملها وتتوغل بها إلى الجهات البعيدة . والخزانات ضرروية أيضاً ، لحفظ الزائد أيام الفيضان ، فيستفاد منه في زمن الجفاف. ولكن القنوات والخزانات قليلة جداً في الهند، ولا يمكن أن يفي عددها الحاضر بمطالب الأرض الزراعية ، ولذلك تذهب المياه الفائضة هباء منثوراً ، وتزرع معظم الحقول مرة واحدة في السنة ، ومئات الملايين من الأفدنه صحراء جرداء ، لو وصلت المياه إليها ، لا نقلبت إلى جنة خضراء . والقوى المائية مهملة كذلك ، فالمساقط المولدة للكهرباء

لايستغلمنها إلا الخس فقط. ويستنفد «تاتا» المليونير الهندوسي معظم هذا الحس في إدارة مصانعه الجمة ، وفي إضاءة مدينة بومباًى ـ أما أربعة أخماس القوى الكهربائية فلا تجد من يستخرجها أو يستغلها ، والنتيجة أن نور الكهرباء لا أثر له في معظم مدن الهند و بلدانها ، والإضاءة به مقصورة على بضع مدن كبيرة فقط؛ وأكثر المصانع والقطر مازالت تسير على النمط البخارى القديم، ثما يكلف نفقات باهظة ، يرتفع معها نمن المصنوعات الهندية إلى ضعف مثيلاتها المستوردة من الخارج. والشءب الهندى على اختلاف أجناسه، وتعدد مواهبه، جاهل أمى، لا يزيد عدد المتعلمين فيه على سبعة في المائة مع حسن الظن . وتعدد الأديان يقسم ذلك الشعب فرقاً وأشياعاً ، بهدم بعضها بعضاً ، ونار الشقاق بينهم داعاً متأججة ، فتشغل المعارك الطائفية أذهانهم، وتصرفهم عن التفكير في التقدم والإصلاح، ولذلك تموت المواهب، وتنقلب نعمة تعدد الأجناس إلى نقمة في بلاد الهند.

ولقد ذكرت سابقاً أن من نعم الطبيعة على تلك البلاد، وفرة الحيوانات فيها. ونحن نعلم أن الحيوان عنصر هام في حياة المزارع،

فمنه يأخذ اللبن والدسم واللحم والصوف والوبر، وبه يستعين فى النقل والحرث والعمل . ولكن شعب الهندوس يعبد البقرة ، ويقدس الحنيوانات، ويحرم ذبحها، وأكل لحمها، فكانت النتيجة أن تكاثر عددها ، وغدت عبئاً ثقيلًا على البلاد . وعجز الناس عن إطعامها كما يجب ، فهزلت أجسادها، وتضاءلت قوتها، ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها. وبلغ الجوع بها مبلغاً جف معه لبن سبعين في للائة منها، فانخفض سعرها، وأصبحت البقرة تباع الآن بمبلغ يتراوح بين ثلاثين وتمانين قرشاً! هذا إلى جانب ماتنزله قطعانها من خسارة زراعية فادحة، فهی تسیر عشرات علی غیر هذی ، وتقتحم الحقول ، فینهشم الزرع تحت أظلافها ، ومع ذلك لا يجرؤ أحد على زجرها أو إبعادها ، لقداستها في عقيدة من يعبدونها .

والزراعة صناعة سواد الشعب الهندى ، فعليها يعيش تسعون فى المائة لا يملكون فى المائة لا يملكون شيئًا من الأراضى الزراعية . ومع جودة التربة ووفرة المياه ، مجد المزارعين عراة جياعًا ، فالأرض تعطيهم أجوراً تافهة ، وغلة ضئيلة ، لا تقوم بثمن الخبز وحده . ويرجع ذلك إلى خطأ النظم

الزراعية ، فالسهاد الطبيعى غير مستعمل ، لحاجة الناس إليه في الوقود ؛ والمواد الكيميائية التي تنوب عنه ، ليست في متناول المزارع الفقير ، والآلات بدائية ، ومصارف التسليف الزراعى معدومة ، و إشراف الحكومة يوجب الخزى ، فقد خصصت مثلا مفتشاً زراعياً لكل تسعائة مزرعة ! والنتيجة أن أجهدت الأرض ، فتصاءلت غلتها ، وقل محصولها ، وأعطى فدان القطن منها ثمانية وتسعين رطلا ، في حين أنه يعطى مائتين في الولايات المتحدة ، وأر بعائة وخمسين في مصر ! وهكذا الحال في القمح والأرز وغيرهما من الغلات .

أما كنوز الأرض المعدنية ، فنصفها مهمل ، والنصف الآخر يستخرج بوسائل مدائية تضيع جزءاً مذكوراً منه ، والجزء الباق يباع للدول ذات النفوذ بنصف ثمنه الحقيق ، فيصنع في تلك الدول ، ثم يعود إلى الهند آلات فاحشة الثمن ، يعجز عن شرائها الكثيرون .

ولا شك أن هذا العرض المقتضب يمكننا من لمحة خاطفة إلى حالة البلاد الاقتصادية، ويكشف لنا عن موارد الثروة، وعلات تلك الموارد، وهي علات خطيرة، لا يمكن أن تعالج إلا باستقلال

البلاد ، حتى بصبح للهندى الرأى الأول فى ترقية وطنه ، واستغلاله لصالحه ، لا لصالح غرباء تقف أغراضهم الاستعارية دون انتشال الهند من وهدتها ، والأخذ بيدها إلى المدنية والتقدم .

٩

تبرز فى أفق السياسة الدولية مشاكل كثيرة ، تعقد أمور العالم، وتصبغ المستقبل بلون قائم من الوجوم والتشاؤم ـ فالشعوب تتطاحن والأمم تتنابز، وكل دولة تعمل على سحق غيرها ، من أجل السيادة والتفوق، ولكن مشكلة الهند فريدة فى نوعها ، تختلف كل الاختلاف عما نراه على مسرح سياسة العالم الحديث ، فالتطاحن فيها داخلي ، والصراع محلي، والشعب فرق مختلفة ، يحاول كل منها أن يمسك بخناق بقيــة مواطنيه فيخمد أنفامهم ، ويبيدهم عن آخرهم ، ليكون له النصر والغلبة. وتعود مشكلة الهند الطائفية الى ألف سنة مضت ، عندما كان أهل الهند — وجلهم من الهندوس — يتيهون في بيداء الجهل والخرافات ، ويفتك بهم الهزال وضعف البنية ، لنفورهم من أكل اللحم والبيض ، كما يقضى بذلك دينهم ، الذي يدعو

إلى عبادة البقرة ، وتقديس الروح ، حتى روح أحقر الحيوانات والحشرات .

وإذ ذاك جاء إلى البلاد أول فوج من المسلمين ، ولم يكن عددهم يتجاوز خمسين ألفاً ومع ذلك استطاعوا أن ينتصروا على الملايين ، فخضعت الهند لسلطانهم ، وحكمت فئة قليلة أمة كبيرة قروناً متعاقبة ، بفضل ما امتازت به هذه الفئة من ثقافة عالية وبنيان قوى ، وشجاعة وحنكة في ميادين الحرب والوغى . ولكن حكام المسلمين طغوا بعد عدل ، وأضلتهم الثروة العظيمة التي أصابوها من بلاد الهند الغنية ، فتمردوا ، واستبدوا بالناس ، وحطموا المعابد ، وشغلوا بمباهج الحياة عن مصالح الوطن فبدأ عهد اضمحلال ، وتطرق الفساد إلى الإمبراطور بة الإسلامية في الهند .

وانتهز الإنجليز فرصة هذا الاضمحلال، فتسللوا الى الهند وأنشأوا هناك شركة مجارية، توسعت شيئاً فشيئاً، حتى ظفرت بالبلاد وحكمتها ؛ وسر الهندوس لخلاصهم من سلطان أعدائهم المسلمين، فرحبوا بالمستعمر الجديد، وتعلقوا بأهداب الأجنبي الظافر، وقدموا اليه آيات ولائهم المطلق وخضوعهم التام.

واستجاب المستعمر إلى شعورهم ، وانحاز إلى الأغلبية الضعيفة ضد الأقلية القوية ، وكافأ أصدقاءه الهندوس على خضوعهم وولائهم بالوظائف الهامة وغير الهامة ، وأنزل بسادة الهند المسلمين أنواع الاضطهاد والذلة ، فلم يمض وقت طويل حتى سيطر الهندوس على مرافق البلاد من أقصاها الى أدناها .

وانتشرت المدارس الإنجليزية في أنحاء الهند، فثارت كرامة السادة المسلمين، وقاطعوا دور العلم التي افتتحها المستعمر أما الهندوس فقد أقبلوا عليها، ودخلوها أفواجا: أولا بدافع الرغبه في رفع مستواهم الثقافي، ليصل إلى مستوى المسلمين، وثانيا لإرضاء السيدالجديد الذي يحتمون به، ويتعلقون بأهدابه ومرت الأجيال فأصاب الهندوس هدفهم، فتعلموا وتثقفوا، واضحط شأن المسلمين الثقافي، وصارت نسبة التعليم فيهم أقل منها في الهندوس بكثير.

 البعض الآخر من تناول الأطعمة التي تتوافر فيها مواد اللحم الغذائية ، ومارسوا الألعاب الرياضية، فزايلهم الهزال والضعف ، وأصبح في مقدور الهندوسي ملاقاة المسلم ، بعد أن كان ذلك المسلم يخيف وحده حيا هندوسيا بأجمعه .

وأخرجوا أموالم بالربا ، فاستدان المسلمون منهم ، وعجزوا عن وفاء ديونهم ، فتسربت الثروات من أيديهم إلى أعدائهم ولم يبق فى حوزتهم غير خمسة فى المائة من مجموع أراضى الهند ، بعد أن كانوا يملكون ثلثها . وفتح الهندوس المصارف لتنظيم ثرواتهم ومعاملاتهم الاقتصادية ، فى حين رفض المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك ، لأن المصارف معناها الربا فى نظرهم ! ! وأصبحت التجارة والصناعة بطبيعة الحال فى يد الهندوس ، ولم يبق فى يد المسلمين شى م .

وهكذا حقق الهندوس أهدافهم جميعها، فأصابوا من الثقافة والمال والصحة والسلطات ما كانوا ينشدونه، ففاقوا المسلمين في كل ميادين الحياة، وغدوا قوة هائلة تجرف ماعداها. وتنبهوا إلى قوتهم الجديدة، فطمعوا في الاستقلال، وتمردوا على وليهم الانجليزي القديم، وثاروا عليه بعد ذلة وخضوع،

وقاموا يطالبونه بالحرية ، فتغيرت السياسة البريطانية ، وجنحت إلى جانب المسلمين الذين أضعفهم وأذلهم اضطهادها القديم ، فرحب هؤلاء بتلك السياسة الجديدة ، وجروا وراء المستعمر ، وأمسكو بأذياله خوفًا من أعدائهم الأقوياء ، فانقلبت الآية ، وأعاد التاريخ نفسه ، ووقف المسلمون موقف الهندوس في بدء عهد الاستعار!!

هذا مجمل تاريخ المشكلة الطائفية ، ومنه نرى أن المندوس والسلمين على مر الدهور والأجيال ، كانوا فى خصام وعراك ونزاع لا ينتهى . ولم يحدث فى تاريخ تلك البلاد أن تصافى الفريقان تماما ، وتعاونا قلباً وقالباً ، وأن سجات بعض العهود هدنة قصيرة مبعثها الخوف لا الرضا .

واشتد الخلاف بطبيعة الحال خلال الاستعار، وأذكت القوة الأجنبية نبران ذلك الخلاف، عملا بسياسة فرق تسد! فما هو السبب الأول في هذا النفور الطائني الأزلى؟!

اعتقد — أن لبعض الشرائع الهندوسية دخلاً كبيراً في التفرقة بين الطائفتين . ويقوم الدين الهندوسي على نظام عجيب من تعدد الطبقات، يبدأ من أعلى بالبراهما أو أشراف

الدين، وتليهم طبقة المحاربين، فطبقة التجار والزارعين، وتنتهى تلك السلسلة بالمنبوذين أو الأنجاس، وهم الطبقة العاملة التي تعرف بالكناسين. ولكل طبقة من الميزات والحقوق ما يرفعها عما يليها، اللهم إلا المنبوذين، فلا حقوق لهم ولا ميزات.

ولا يقتصر نظام الطبقات هذا على شئون الدين، بل هو أساس اجتماعى قوى ، فكل طبقة مضطرة بحكم تعاليم الشريعة الهندوسية ، أن تلتزم حدودها ، بحيث لا يصح لأفرادها التعامل مع غيره ، أو احتراف مهنة غير التي خصصت لهم ، أو الزواج من طبقة أخرى ، ومهما ارتقى الهندوسي واغتنى ، أو مهما ذل وافتقر ، فلا سبيل إلى خروجه عن طبقته ، ودخوله في أخرى ، ولذلك كان من المألوف أن يقابل المسافر إلى هذه البلاد فقيراً من البراها ، يتضور جوعا ، ومع ذلك لا يستطيع اكتساب رزقه بالزراعة ، لأن الزراعة لا تليق بمكانته ، فهي مهنة طبقه أدنى بالزراعة ، لأن الزراعة لا تليق بمكانته ، فهي مهنة طبقه أدنى

ولو اقتصر الأمر على هذا الحد لكان محتملا، ولكن مسألة المنبوذين تدءو إلى الأسف، فعملهم محدود بحكم النظام الهندومي، لا يخرج عن كسح الفضلات وكنس الطرقات، وبعض الحرف الدنيا الماثلة . ويعتبر المنبوذ نجساً لا يصح لمسه، و إن حدث اللمس عفواً استدعى الأمر تطهيراً يتطلب إجراءات دينية قاسية ، منها الاغتسال في الأنهار المقدسة .

وعدد المنبوذين خمسون مليونا ، ومع ذلك يعيشون فى ذلة دفعت بالكثيرين منهم إلى اعتناق الإسلام أو المسيحية ، هروبا من الذل والاستعباد .

و يعتبر المندوس أسحاب العقائد الأخرى منبوذين أيضاً ، فالمسلم بالنسبة إليهم نجس ، وكذلك المسيحى واليهودى ، ولهذا يرفض الهندوسي رفضاً باتاً أن يسمح لمسلم بزيارته ، والشرب من مياهه ، وشراء الطعام من حانوته . ويفضل الموت جوعاً أو عطشاً على مد يده إلى طعام أو شراب لمسه مسلم ، أو نال منهما شيئا ، ولذلك كان فى كل مكان بالهند ماء للمسلمين ، وماء للهندوس ، وطعام للمسلمين ، وطعام للهندوس وهلم جراً .

ولا شك أن هذه الفروق المحزنة فى طريق الانقراض بين أفراد الطبقة الراقية والمتعلمة، فهم يتزاورون و يختاطون ، ويجالس بمضهم بعضا ؛ ولكن هؤلاء قلة نادرة ، والحقد والنفور والكراهية ما زالت تأكل قلوب ثلاثة وتسمين في المائة من الشعب على الأقل.

ولقد أخفقت الجهود في التوفيق بين الطرفين ، لأن أوجه الخلاف مرجعها الدين ، وليست بنت تقاليد اجتماعية ، يمكن القضاء عليها ، وتغييرها بسهولة . وأظن أن العداء سيىقى في الهند ما بقي الجهل ، فالجهل يورث تعصباً دينياً ، يحول بين المرء وتفهمه روح دينه على حقيقتها ، مما يدفعه إلى التعلق بالأعراض دون الجواهر .

ولقد أبدى المسلمون على الرغم من ذلك استعدادهم التفاهم والتعاون ، أو أنهم على الأقل تظاهروا بذلك ، فلما شكل غاندى حزب المؤتمر انضموا تحت لوائه ، وشاركوه فى الجهاد أملا فى أن يزيل العمل المشترك عداوة القديم المتأصلة فى النفوس. وسارت الأمور على ما كان يرجى ، إلى أن تولى حزب المؤتمر حكم البلاد عام ١٩٣٧ ، فطالب المسلمون أن تكون للمم السيادة فى المقاطعات الإسلامية ، حتى لا ينشب خلاف بين الحاكم والمحكوم ، ولكن غاندى واتباعه رفضوا هذا المطلب ، وصموا على أن يكون تمثيل المسلمين فى كل مقاطعة

مطابقاً لنسبتهم العامة من الشعب ، وهى نسبة الربع . أى أن يظل المسلمون إلى الأبد أقلية ، لا كلة لها ولا رأى ، حتى فى المناطق الإسلامية البحتة ، مثل البنجاب وكشمير والسند والبنغال ومقاطعة الشمال الغربي وبلوخستان ، فلا ينالوا فيها غير ربع المقاعد فقط ، وتبقى ثلاثة الأرباع للهندوس .

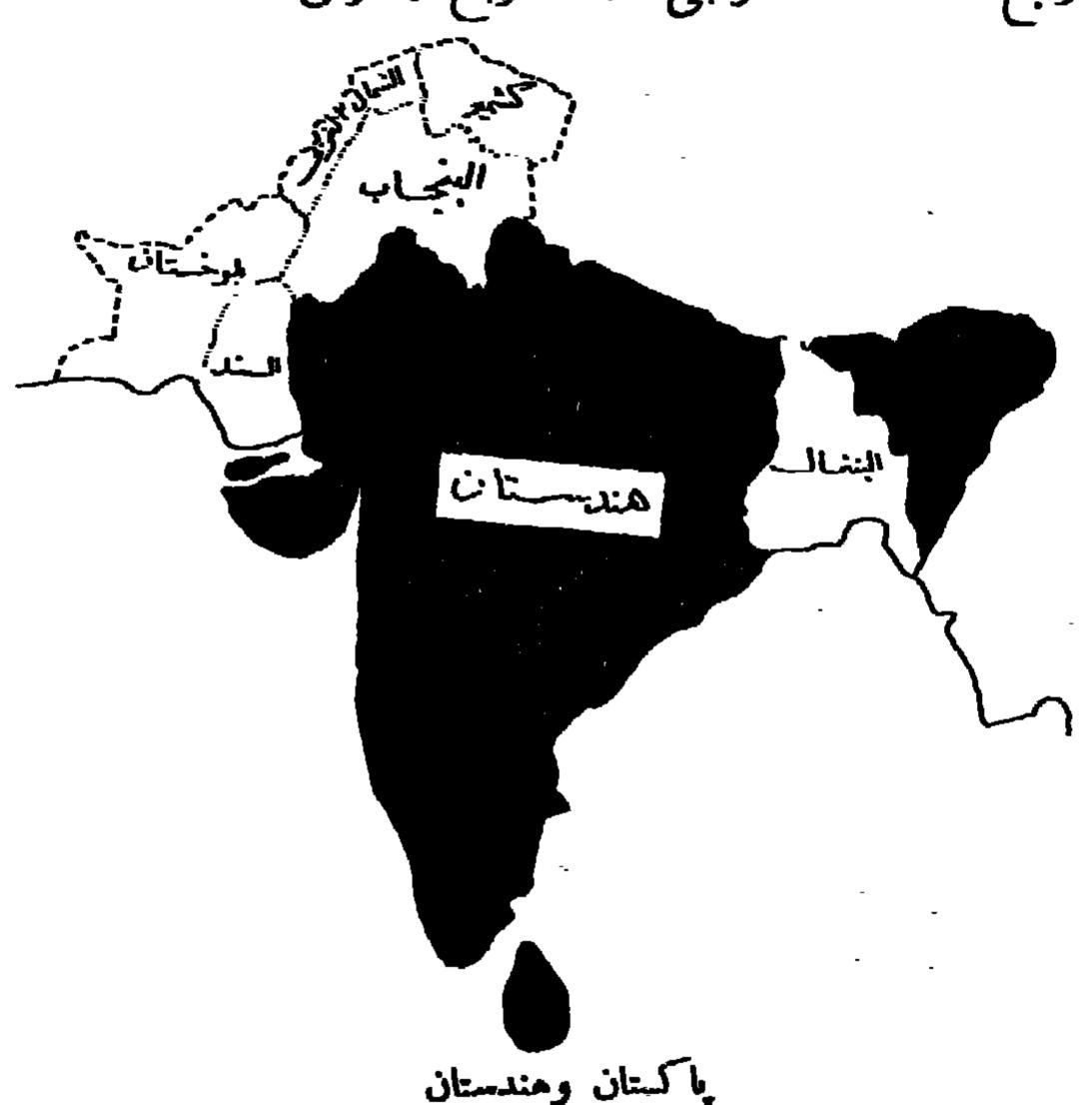

ودب الخلاف ، فحدث ما كان يخشى ، واختلف الفريقان وأساء كلاهم النظن بالآخر ، فاتهم الهندوس المسلمين بالإخلال بالأمن ، ورد المسلمون هذه التهمة بتهمة ظلم الهندوس لهم ، واستشهدوا ببعض الوقائع .

وزاد البلاء عند ماخرج حزب المؤتمر بقرار جديد، يتلخص في الاستغناء عن لغة « الأردو » ، بجعل « الهندوستانية » اللغة الرسمية في جميع أنحاء البلاد ، مع أن الأولى لغة المسلمين من زمن بعيد .

وانسحب المسلمون من حزب المؤتمر ، وخرجوا بزعامة محمد على جناح ، وأعادوا تشكيل حزب الجامعة الإسلامية ، و بذلك انتهى عهد الصفاء المصطنع ؛ و بدأ التطاحن والعراك من جديد .

وفكر المسلمون فى موقفهم جيداً، فوجدوا أن الخلاف بينهم و بين الهندوس واسع جوهرى ، فهم يختلفون فى الجنس والدين واللغة والزى والعادات والتفكير والطعام ؛ فعادوا إلى الفكرة القديمة التى نادى بها شاعر الهند « محمد إقبال » ، وهى فكرة تقسيم الهند قسمين ، يكون أحدها من المناطق الإسلامية ،

ويسمى دولة ﴿ يَا كَسَتَانَ ﴾ . ونلاحظ أن كل حرف من هذه الكلمة مأخوذ من اسم مقاطعة من المقاطعات الإسلامية ، وهى البنجاب وكشمير والسند ومقاطعة الشمال الغربي والبنغال و بلوخستان ا

ولم يكتف المسلمون بالمطالبة بتقسيم الهند، بل نادوا أيضاً ببقاء الانجليز، حتى يتحقق الأمل، ويتم التقسيم، والا استبد الهندوس بهم وقضوا عليهم، وهو أمر ميسور، لتفوقهم على المسلمين في المال والثقافة والعدد والسلطان.

وعاضد المستعمر فكرة با كستان سراً ، وبهده المعاضدة أشتد ساعد المسلمين فى المطالبة ، فثارت ثائرة الهندوس ، وعارضوا فكرة التقسيم ، لثلاثة أسباب خطيرة : أولها أن فكرة باكستان تحطم وحدة الهند ، وثانبها أن المناطق الإسلامية غنية بالغلة والمعادن ، فلو انفصلت عاش الهندوس إلى الأبد تحت رحمة ما يجود به المسلمون عليهم . والسبب الثالث، وهو أخطرها قيام دولة إسلامية فى تلك المناطق ، يجعلها متاخمة لأفغانستان فيام دولة إسلامية فى تلك المناطق ، يجعلها متاخمة لأفغانستان فيام دولة إسلامية فى تلك المناطق ، يجعلها متاخمة لأفغانستان فيام دولة إسلامية فى تلك المناطق ، يجعلها متاخمة لأفغانستان فيارن ، فبلاد العرب جعاء، ومثل هذه المتاخمة تقرب بين

مسلمى الهند وإخوانهم فى البــلاد الأخرى، مما يجعلهم قوة تهدد الهندوس.

وخيل الى الهندوس – وهم محقدون فى خيالهم – أن المستعمر يختنى وراء فكرة باكستان، فضاءفوا حملتهم عليه، وألحوا فى استقلال سريع، وتمردوا تمردًا شديدًا، فانتشرت

الثورات ، وعم العصيان أنحاء الهند المختلفة . وكل ذلك ليضطر المستعمر إلى الحروج قبل أن تتحقق باكستان . ويقود هذه الحمسان . ويقود هذه الحمسان . ويوجهها «جواهر لال نهرو » وجواهر لال نهرو وجواهر لال نهرو رجل عالى الثقافة ؛ قوى رجل عالى الثقافة ؛ قوى الشخصية ، حاد الذكاء ،

جواهر لال نهرو

عتماز عن كثير من زعماء الهندوس بروح متساسح مجدد كفيل بأن يجعله حاكماً عادلا عظيما إذا أطلقت يده ؛ ولكن

يد جواهر لم تطلق إلى الآن، فهو تلميذ غاندى، وتابعه الأمين؛ وغاندى بالرغم من صفاته الطيبة الكثيرة، متعصب لدينه تعصباً شديداً يحول دون تفاهم الفريقين المتخاصمين.

وجواهر زعيم الهندوس الأول؛ فالشعب يعتبر غاندى الآن أبا روحيــاً فقط؛ يستمد منه الوحى والبركة. أما السياسة والقيادة فالعيون فيها تتطلع الى جواهر لال.

ويقول المندوس في المشكلة الطائمية ، وفي مسألة باكستنان: ﴿ نَحْنَ وَالْمُسْلُمُونَ أَخُوهُ ؛ وَلَسَكُنَ الْمُسْتَعْمَرُ يَفْرُقُ بِينَنَا و بينهم، لأن التفرقة تزيده قوة وسلطاناً . ويوم ينسحب هذا الدُخيل سيعود الصفاء وينمحي كل خلاف وعداء. ونحن على استعداد للتفاهم مع المسلمين، بتأمين حياتهم وسعادتهم وأموالهم، ولقد خطوناً فعلا الخطوة الأولى في مؤتمر سملا؛ فأعطبناهم نصف المقاعد ، منع أن تعدادهم لا يخولهم أكثر من الربع ؟ ومُنَمَ كُلُ ذَلَكَ خَذَلُونًا فَى اللَّحْظَةَ الْأَخْيَرَةَ ، وتَخَلَّفُوا عَنِ الْحُضُورِ ، فأخفق المؤتمر ، وضاعت فرصة استقلال الهند . والجامعـة الإسلامية ليست حزبا سياسياً، بلهي هيئة دينية، ولولم تكن كذلك، لوقف المسلمون إلى جانبنا في الجهاد حتى إذا تحقق

الاستقلال ، و حررنا وطننا من الأجنبى، استطعنا تسوية خلافاتنا القائمة ، فإن لم نستطع تسويتها ، تقاتلنا نحن والمسلمون ، و بلاد الهند لمن ينتصر . أما باكستان ، فدون تحقيقها الدماء . » هذه وجهة النظر الهندوسية ، ولقد تناقشت فيها مع الكثيرين منهم ، فاتفق رأيهم جميعاً على ذلك . ورأيت بعد أن أستوعبتها جيداً ، أن أستطلع رأى قادة المسلمين ، فسافرت إلى دلهى ،

وقابلت محمد على جناح زعيم الجامعة الإسلامية .

ومحمد على جناح شخصية فذة ، فهو رجل عالى الثقافة ، عظيم الذكاء، بادى النشاطوالقوة والجلال ، فمن عينيه المتألقتين ينبعث شرريجيب ، وعلى أنفه المحدودب ترتسم قوة الصقر الجارح ، الذى تأبى عزته أن يهبط على فريسة ، ثم يحلق فى الهواء ثانية بدونها . وليس محمد على جناح بالرجل المتعصب ديناً ، فهو حديث الأفكار والآراء ، واسع الصدر ، يعرف أن التعصب لا خير فيه ، ولكنه مع ذلك يتخذ الدين وسيلة لضم صفوف المسلمين الهنود ، المفتقرين إلى الثقافة والمنطق . ولقد نجح فعلا بهذه الوسيلة فى ضم صفوفهم ؛ فغدوا وحدة قوية ، يخشاها الهندوس فى الوقت الحاضر .



وعندما اجتمعت به، وسألته عن رأيه في مشكلة الهندا لخطيرة قال :

- «إن الحلاف بيننا و بين الهندوس جوهرى ، فالتفاهم والصداقة إذاً من المستحيلات ، فهم شعب ونحن شعب ، وربط فهم شعب ونحن شعب الإثنين لا يمكن بحال من الأحوال: نحن من الجنس الآرى وهم درافدا بعن من الجنس الآرى وهم درافدا بمغول ، ونحن من أهل الكتاب،

ومغول و محن من أهل الكتاب محد على جناح زعيم الجامعة الاسلامية وهم وثنيون يعبدون البقرة و يقدسون الحيوانات وسنظل إلى آخر الدهر نذبح هذا المعبود ونأكله ، وسيظلون هم إلى آخر الدهر أيضاً يقدسونه و يعبدونه . هم يتكلمون الهندوستانية ، ولا يريدون عنها بديلا ، و لحن نتكلم الأردو ، وان نقبل عنها بديلاً . أبطال تاريخهم تاريخنا أعداؤهم ، لأمهم دحروهم وهزموهم . وأبطال تاريخهم أعداؤنا ، لأنهم دحرونا وهزمونا . ويوم يحتفل أحد الفريقين بذكرى أبطاله ، يبكى الآخر حزناً وحسرة ! ولا يمكن أن

تزول الخلافات بيننا و بينهم ، ولن نثق في وعودهم، فقد حاولنا وأبنا بالخيبة أكثر من مرة ، وحكومة المؤتمر دليل على صدق قولى ، وفظائمها معنا شهيد على ذلك ، فلن نقبل بعد الآن أن يحكمنا الهندوس ، وهم كثرة ونحن قلة ، فبمثل ذلك الحكم فناؤنا النهائي . وفرصتنا الوحيدة پاكستان ، وسنريق دماءنا إلى آخر قطرة في سبيل تحقيقها ، فالمناطق الإسلامية يجب أن يحكمها مسلمون ، والمناطق الهندوسية يحكمها هندوس ، وستبقى أقلياتنا عندهم ، وأقلياتهم عندنا ، فيحفظ التوازن ، و يطمئن الطرفان إلى العدالة والمهاواة .

ولما اعترضت على فكرة التقسيم ، وتعجبت لنداء حزب الجامعة الإسلامية ببقاء الإنجليز في البلاد ، قال :

« ليست فكرة التقسيم جديدة ، فالبلاد أوسع من أن تكون دولة واخدة ، والتقسيم في الهند قائم منذ آلاف السنين إلى الآن ، بدليل وجود المقاطعات الهندية المستقلة ، أي إننا الآن دو يلات صغيرة ضمن حدود دولة كبيرة » .

وسكت محمد على جناج قليلا ثم قال فى شىء من الحدة : - ه ليس فى مناداتنا ببقاء الإنجليز إلى أن تتحقق فكرة ياكستان ، ما يدعو إلى العجب والدهشة ، فإن خرجوا الآن انتهينا تماما ، فضلا عن أننا لا نقبل أن نستبدل باستبداد الإنجليز استبداداً هندوسياً أقسى وأمر ، فالإنجليز على الأقل من أهل الكتاب مثلنا ، والتفاهم معهم ميسور ! » .

ولم أوافق على هذا الجزء الأخير بطبيعة الحال ، ولكننى سكت ولم أعترض عليه ، فالمناقشة فى مثل هذه النظريات غير مجدية . ولم أشأ أن أسأل محمد على جناح عن السبب الذى حدا به لأن يرفض نصف مقاعد مؤتمر سملا ، مما أدى إلى القضاء على فكرة الاستقلال إذ ذاك ، فلقد فهمت السر قبل مقابلته ، من محادثاتى الكثيرة مع قادة الرأى فى الهند .

والحقيقة أن حزب الجامعة الإسلامية طالب بنصف المقاعد، فمارض الهندوس، معارضة شديدة، ولكنهم قبلوا أخيرا، وخضعوا لمطلب السلمين، أملا في تحقيق الاستقلال. ولكن نائب الملك في الهند لعب دوراً خفياً ماهراً، ففاجاً حزب الجامعة بعد الاتفاق برأى جديد، وأعلنه أنه يحتفظ ببعض المقاعد، لحزب إسلامي آخر في بومباى. ولما كان حزب الجامعة هو حزب الأغلبية الإسلامية الساحقة، ولما كان حزب بومباى

صغيراً ، يعد أعضاؤه على الأصابع ، ويتصفون بحبهم للمستعمر بما أفقدهم احترام مواطنيهم جميعاً ، فقد ثار محمد على جناح لذلك ، ورفض قبول الوضع المهين ، وتخلف عن الحضور احتجاجاً ، فمات المؤتمر في مهده ، واتسعت شقة الخلاف ، لأن الهندوس رأوا في موقف الجامعة عاملاً أساسياً في ذلك المال .

والواقع أن مشكلة الهند خطيرة عويصة ، تأصلت جذورها في المجتمع ، حتى أصبح حلها يبدو مستحيلا ، ولكني مع ذلك ما زلت أقول إن الهنود لو تركوا معاً دون عنصر ثالث محرك للبغضاء بينهم ، لنظموا أمورهم ، وقضوا على خلافاتهم .

ومصيبة ألهند الكبرى في زعمائها ، فبالرغم من أهدافهم الطيبة ، ومقاصدهم النبيلة ، لم يخلقوا للسلم والوفاق ، فلقد ولدهم الخلاف والعداء والصراع ، وأصبحوا لا يصلحون لغيرها . أما السلام فني حاجة إلى زعماء آخرين، من أبناء السلام لا أبناء القتال، فنحن نعرف أن القائد الحربي ، قد يسجل لبلاده نصراً عالمياً في الحرب ، فإذا وضعت الحرب أوزارها ، وعاد إلى وطنه ، عجز عن إدارة دفة الشئون في عهد السلم الذي لم يخلق له .

وليست هذه الظاهرة مقصورة على الهند، بل توجد في جميع

البلادالناشئة مثل بلادنا ، تلك التي حكمت عليها الأقدار بالجهاد والصراع من أجل حرية مسلوبة ، فزعماؤها أيضاً أبطال حرب، لا قادة سلم وهدو ، ولو تركنا السلم بين أيديهم المقاتلة ، لتحركت طبيعتهم الحربية مرة أخرى ، وقامت تخلق معارك داخلية جديدة ، تستنفد فيها قوتها .

## •

قرأنا في الصفحات السابقة مجملا للمشكلة الطائفية في الهند، يتضمن أقوال كل فريق و براهينه في التدليل على صحة وجهة نظره: فالمسلمون يقولون المرة بعد الأخرى إنهم شعب قائم بذاته، لا صلة له بالهندوس، ولا رابطة تجمع بينه وبين الطوائف الأخرى. أما الهندوس فينكرون ادعاء المسلمين، وينسبونه إلى تعصب ديني، يثيره المستعمر في قلب الأقلية الكبيرة؛ ثم يؤكدون أنهم والمسلمين شعبواحد، لا يصح تقسيمه، أو عزل طائفة منه.

والآن سنرى مبلغ دعوى السلمين من الحقيقة ، ونصيبها من

الصدق ، وذلك بسرد حججهم الجغرافية والتار يخية ، وللقارئ بعدها أن يحكم لهم أو عليهم .

يقول السلمون: إن بلاد الهند أقرب إلى قارة منها إلى دولة ، فطولها الغان من الأميال ، وعرضها ألفان آخران ، ولهذا الاتساع العظيم تحتوى البلاد على شتى أنواع المناخ ، ففيها الجبال الشامخة التى تغطيها الثاوج طيلة العام ، وفيها الصحارى القاحلة ، والسهول الخصبة ، والغابات الاستوائية الكثيفة .

و يختلف السكان باختلاف مظاهر الطبيعة ، ولذلك فهم خليط عجيب ، لا مثيل له في الدول الأوروبية ، مع أن مساحة الهند نماثل مساحة أوروبا خلا الروسيا . ولكن سكان أوروبا المسعة فينتمون إلى شعبة بشرية واحدة ، وهي الشعبة البيضاء ، فهم يرتبطون معاً برابطة اللون ، مضافاً إليها رابطة الدين وهي المسيحية . أما الهنود فينتمون إلى ثلاث شعب : البيضاء والصفراء والسوداء ، ويتباينون في اللون والدين ، وفي كل مظهر آخر من مظاهر الحياة . ومع ذلك نجد أن أوروبا مقسمة إلى عشرات الدول ، فلماذا تكون الهند دولة واحدة ! ؟

والأجناس البشرية المختلفة ، لا تعيش مختلطة في الهند، .

فلكل منها موطنه الخاص ، الذي كيفته الطبيعة له ، لاستحالة حياته في غيره : فالشعب الأبيض مسلم الدين ، آرى الجنس ، يقطن الشهال الغربي ، ويتكلم الأردو وهي لغة آرية . وموطنه صحارى قاحلة ، وسهول واسعة ، يبلغ متوسط الأمطار فيها عشرين بوصة في العام على أكثر تقدير ، وفي بعضها يبلغ خمس بوصات فقط . والجو صحراوى ، قارس البرودة في الليل ، مشمس معتدل في النهار ، فإذا جاء الصيف اشتدت الحرارة ، وهبت رياحها الساخنة ، على تلك الأراضي المستوية ، حتى تكاد تحرق بلفحاتها ما تجده في طريقها .

ولقد هاجر هؤلاء الآريون من آسيا الوسطى ، فاحتلوا سهول الهند الشهالية الغربية ، لأنها فى جفاف المناطق التى نزحوا منها ، ولم يستطيعوا على مر القرون أن يتقدموا أكثر من ذلك ، لأن التكوين الجثمانى والصحى لتلك الفئة ، لا يساعد على احتمال جو للناطق الجنوبية الاستوائية ، ولا الجهات الشرقية المنسونية . وللآريين الهنود ميزات ظاهرة : فهم بيض الوجوه نسبياً ، وللآريين الهنود ميزات ظاهرة : فهم بيض الوجوه نسبياً ، عريضو الأكتاف ، طوال القامة ، أنوفهم حادة ، وشفاههم رقيقة . وهم يأكلون اللحم كثيراً ، ولا يصنعون خبزهم إلا من

القمح ، فضلاً عن أنهم ، بحكم المناطق التي يعيشون فيها، كرماء مثل عرب البادية ، خياليون أهل أدب وشعر ورقة .

و يتخذهذا الفريق الإسلام ديناً ، فيؤمنون بالله ووحدانيته ، و يحترمون الأديان السهاوية الأخرى ، ولا يمترفون بالتفرقة ، وسمو طبقة على أخرى ، فالجميع سواء أمام المدل والشريعة ، وأقرب الناس إلى الله وأكرمهم عنده أتقاهم .

ولغتهم الأردو مليئة بالألفاظ الفارسية والعربية ، وهم يتمسكون بها ويكتبونها بحروف عربية ، ففيها كلات من القرآن ، وعليها بنوا ثقافاتهم وآدابهم وأشعارهم الرقيقة الخالدة .

ولقد ميزت الطبيعة هؤلاء حتى فى الحيوان ، فالجل دابتهم الأساسية ، ولا وجود له فى غيرها من المناطق ، فقد خلق الجل المناطق الرملية ، ولذلك يحتمل العطش ، ويقطع بخفافه القفار والرمال ، وتقسع خياشيمه ، لرياح الصحارى المحملة بالرمال . أما الجنس الأصفر فيعيش فى شرق الهند حيث الأمطار شديدة الغزارة ، يبلغ متوسط ما يسقط منها كل عام مائة بوصة ، والشتاء فى هذه المنطقة معتدل ، وصيفها مقبول ، بفضل الأمطار الغزيرة ، ورياحها منسونية تساعد على نمو غابات كثيفة متشابكة الأغصان ،

فيختجب الضوء في قلب تلك الغابات ، وتبدو ظلاماً دامساً في رائعة النهار.

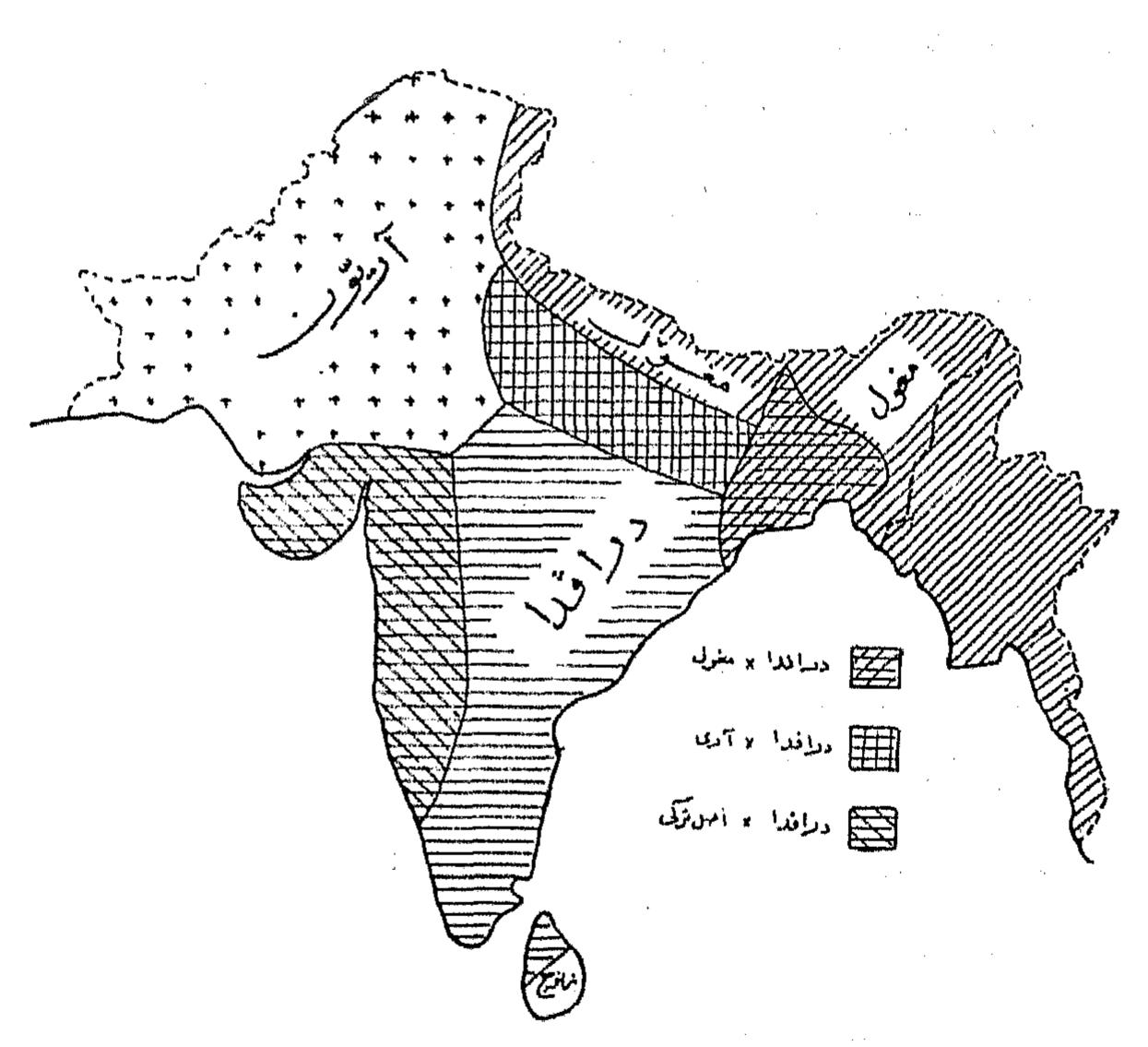

توزيع الأجناس البشرية في الهند.

﴿ والهغود الصفر لعزيج من الدراندا والمغول أصلا ولغة ، (فلغنهم سنسكريتية تكتب بحرو ف عجيبة خاصة) ودماءهم المغولية لا تنحدر من المغول السلمين الذين اجتاحوا شمال غرب الهند أيام الامبراطورية الهندية الأسلامية ، بل هم سلالة المغول الوثنيين الذين انحدروا من هضبة التبت في غارات قديمة سابقة للأسلام. وهم قصار القامة صفـــر اللون أنوفهم فطساء ، وعيونهم ضيقة متقاربة ، فضلا عن أنهم نباتيون ، لا يتذوقون اللحم ، ولا يصنعون خبزهم من القمح أبداً ، ويعيشون على الأرز الذي ينمو عندهم في كثرة وسهولة . والطعام مظهر من مظاهر اختلاف البشر، وقد قال « دكتور ستامب» الجغرافى الإبجليزي، عندما تكلم في كتابه، عن منطقة مدراس الهندية: « بالنظر إلى الشمال ، نلاحظ غياب القمح في هذه المنطقة . ومنذ سنوات مضت حدثت مجاعة شديدة فىمدراس، فاستوردت الحكومة من الشمال كميات كبيرة من القمح إلى المنطقة الجوعانة، ولكن اختلاف العادات بسبب اتساع الهند، والرجعية الموروثة في الجماهير الجاهلة ، جعلا الناس بموتون آلامًا ، وهم على مرأى من عربات القمح ، التي أبوا أن يلمسوها . . . » .

ولقد صدق دكتور ستامب فى قوله فقد أبى هندوس مدراس ، أن يلمسوا القمح لأنهم اعتادوا الأرز ، فبقيت العربات محملة كما هى ، وأمات الجوع آلاف الناس .

ولأن الطبيعة كريمة مع العفر، تعطيهم كلما يحتاجون إليه، نراهم على عكس المسلمين الآريين بخلاء، لا يعرفون الكرم، ولا يجود أيديهم بشيء، لأنهم لايفهمون معني اذلك، ما داست الطبيعة تقوم عنهم بواجب الكرم نحو الجيع وتمتاز هذه المنطقة أبضاً بحيواناتها، فالغيل دابتها الأولى، و بفضل جلده السميك يكنه اختراق طريقه في الغامات المتشابكة الأغصان، و بخرطومه الحساس يتحسس طريقه، و يحطم الأشجار التي تعوقه، ومعدته الضخمة تتسع لقدر كبير من الطعام الموفور في كل مكان.

والهندوسية دين أهل هذه المنطقة، وهي تختاف عن الإسلام كل الاختلاف، فتقوم على عبادة البقرة وتقديس الروح، ومرجع ذلك عدم استقرار الحياة حيث يسيشون، بفعل صواعق المونسون في الشرق والجنوب، و بفعل ثمابين الكبرا السامة، ووحوش الغابات الضارية، والأو بئة والأمراض القاتلة، التي تنتاب هذه المناطق كثيراً، فتودى بأرواح الآلاف. وهذه الموامل تنقض

فجأة وتزول فجأة ، لذلك يخشى الناس شرها ، ويعتبرونها مظهراً من مظاهر غضب الآلهة ، ويقدمون من أجلها القرابين ، ويعبدون تلك الروح الغامضة المجهولة ، التى تغادر الإنسان ، فتتركه بعد ثانية واحدة جثة هامدة .

ومن أصعب الأمور أن نصف الديانة الهندوسية ، فقد حار فى ذلك الوصف كتانب ومؤرخون كثيرون ؛ فقال مرجع انجليزى :

« إنها مجموعة من الحقوق والعادات والأساطير»
 وقال أحد زعماء الهنود:

« إنها ما يفعله عامة الهندوس » .

وعلى كل حال فهى مجموعة من الأنظمة ، تقوم على أساس متين من تعدد الطبقات ، وفصل بعضها عن بعض ، مع وضع واجباتها وحقوقها ، بحيث تقرر مركز الإنسان الاجتماعي من المهد إلى اللحد . ومن أجل ذلك لا يستطيع هندوسي ، مهما حاول ، أن يخرج عن طبقته ، أو يحطم الجدران الفاصلة بينه و بين غيره . والجنس الأسود ثالث الأجناس البشرية الهندية ، من سلالة ما قبل الدرافدا » ، أي أقدم الأجناس البشرية في الهند .

ويسكن هذا الفريق الجنوب الاستوائى ، حيث لا تتغير الفصول ، فيغطى النبات الأرض طوال العام ، وتنتشر المستنقعات فى كل مكان ؛ ولسخاء الطبيعة نراهم كسالى ، لا يقوم معظمهم بعمل، ما دامت ضروريات الحياة فى متناول كل يد .

وزنوج الهند سود اللون، قصارالقامة، صغار الأجسام، فطس الأنوف، غلاظ الشفاة، و يتكلمون لغات زنجية خاصة.

أما ديانتهم فهندوسية أو وثنية ، وعاداتهم فطرية بدائية ، وطعامهم الأرز ، وحليفهم البخل ، فهم على الإجمال من حيث الأخلاق والفرائز والطعام أقرب إلى الهندوس منهم إلى أى جنس آخر ، ولذلك يعتبرهم الهندوس جزءاً منهم .

هذابيان قصير لكل جنس من الأجناس الثلاثة الأساسية التي تعيش في الهند ، وبه يدلل المسلمون على العوامل الحيوية المختلفة التي تقوم دون وحدة البلاد ، وتستوجب عدم بقائها على ما هي عليه . ويقولون إن تلك العوامل كانت أبدا مبعث البغضاء والقتال في الهند ، حتى قبل دخول المسلمين ، فلا ينتظر سود التفاهم ، ويرفرف الوئام على هذه الشعوب ، طالما هي مجبرة على الحياة معا ، ضمن حدود

واحدة ، وتحت قوانين واحدة ، قد تلائم طبيعة البعض ، ولا تتناسب مع البعض الآخر .

قال البروفسور « لايد » عندما تكلم عن التجار الأوروبيين الذين كانوا يتاجرون مع الهند منذ ألني سنة قبل دخول الإنجليز: « من سو الحظ أن قرنا من التجارب ترك هؤلاء التجار بؤمنون بفكرة واضحة صادقة تتلخص في أن الهند ما هي في الواقع إلا تعبير جغرافي ، فأهلها من أجناس مختلفة ، و يتكلمون لغات مختلفة ، ولا يكفون أبداً عن قتال بعضهم بعضاً ».

ويقول في مكان آخر من الكتاب :

« ليس فى الهند أى نوع من الوحدة اللهم إلا وحدة الاستعار الإنجليزى » .

ويذكر في مكان ثالث:

« و بفضل هذه الأجناس الثلاثة البشرية ، والشعب الثلاثة اللغوية، والمقائد الثلاث المتباينة ، ستبقى الهند إلى الأبد معضلة بلاد مختلفة الشعوب ، لا تجمع بينها أية رابطة ، حتى الطعام والعادات » .

وبهذا تنتمى حجج السلمين وأدلتهم، وقد تكون تلك

الأدلة مقنعة ، وقد لاتكون كذلك، فعلينا إذا أن ننتظر ماتتمخض عنه أحداث المستقبل القريب ، لنرى أفي استطاعة الهنود أن يتناسوا الفوارق بعد استقلالهم ، ويعيشوا أخوة أحباء ، أم تقوم بينهم حرب أهلية تسجل الغلبة لفريق على فريق .

## الماليل المالي

## 

مثمن الذينت

بمعشروالسوران ۱۰ قررش بفلسطين وشرق الأثررن ۱۲۰ ملا بلينان وسوريا ۲۰۰ غال نيالعبرافت . ۱۲۰ فلسا

